

مجلة فصلية تصدر عن اتعباد الكتثاب العبري ومشق

ملة : ٧٠ - جادي الأولى ١٤١٥ تشرين الأول واكتوبرة ١٩٩٤ السنة ٥



# التراث العريف

### والتعكيلي فصليت تعيدرعن الحياد الكياب المكري وميثق

المدد: ٥٧ ـ جمادى الأولى ١٤١٥ مـ تشرين الأول ، اكتوبر ، ١٩٩٤ م السنة الخامسة عشرة



ترسل المواد والمراسلات الى المنوان التالي :

المنير المسؤول ـ اتعاد إلكتاب العرب ، نجلة التراث العربي ، بمشق ، ص.ب : ٣٢٣٠ ـ ١١٢٤٢٩٩ ـ ٢١٢٤٢٩٩ ـ ٢١٢٤٢٩٩

#### تلىرىسە :

- 1 ... المواد الواردة الى المعلة لا تماد الى أسسمايها سواء تضرت أم لم تنفر -
  - ٢ ـ يغطبع ترتيب المسواد لاعتبسارات فنيسة وطياعيسة ٠
    - ٣ ـ يثرجي من كتشاب المجملة ما يلي :
- آ كتساية دراسساتهم يخط واخسسح ومقروم ، أو طيساعتهسا على
   الآلية الكباتيسة •
- ب ـ كتابة تعريف وجسير بكاتب الدراسة ، يتضمن أبرز نشاطاته الأدبيسة والملميسة والمهنيسة في
  - ج ارسال عنسوان البساحث يسع البحث أو الدراسة •

مرز تقية تكوية الرطان السادى

#### الاشستراك السبتوي

داخسل القطس للأقراد : ١٥٠ ل.س

في الأقطار العربية ، ٢٠٠٠ ل.س أو ( ١٥ ) دولار أميركي

شارج الوطسن البسديي . ن ن ن ن ن او ( ۲۰ ) دولار اميركي

الدوآئر الرسمية داخل القطر : ٣٠٠ ل.س

الدرائر الرسمية في الوطن العربي : ٥٠٠ ل.س أو ( ٢٥ ) دولار أميكي

الدوائر الرسمية غارج الوطن المربي: ١٥٠ ل.س أو (٤٠) دولار أميركي

أعنساء اتعاد الكتاب : ٧٥ ل.س

🕿 (لاشتراك يرسل حوالة يرينية أو شيكا أو ينفع ثقد) الى : ( معاسب مجلة التراث العربي ) 🚍

الاخراج الفتي : أكسرم أفسدار



### المصتوح

| ص   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | العبراث؟!·····نالعبراث؟!<br>د. علي عقبلة عرسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14  | ا ابنطنيل ورسالته الفلسفية « حي بن يقطان »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41  | . المضور العبوفي في الجزائر على العهد العثماني المساد . مختسار حياسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77  | رسائل مدر بن الخطاب في تدبيد الجيف د المسلق مدر الخسسان هنستها مراكب تراضي المراكب ال |
| ۸٠  | ا جلال الدين السيوطي و اضاوات تعليلية في سيرته ،د. د. هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | المنت اطباء المرب على أوريا في الكرون الوسطى المنتسبب المنت |
| 171 | العداء عمانيتون و جولة في واحة القدر العثماني المتعددين و المتعددين العثماني المتعددين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الثقافة والحراث في مهرجان الجدادرية العاسعمبد اللطيف الإرتاؤوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## هَلِالنَّالِثِ الْ

### د. حتاي هن المرياق

التراث مجرد نفق مظلم يمتد بين باصرة التاريخ المعاصرة وذاكرته القاصرة ، يدخله الباحث فيه او العاشق له ، فيضيع في متاهاته ويزيد من تعقيد تلك المتاهات ، حتى ليغال المرء الا خروج منه بعد دخول فيه ، وانه ثاني المعبسين للمبصر وثالث المعابس لمن فقد البصر ، والا لقاء مع العصر بعد ولوج أبوابه التي تفتح سجن الماضي ؟! وهل هو نوع من اعادة انتاج الماضي واجتراره ، دون تداخل أو تفاعل يذكر مع الأداة العصرية المنتجة والمادة التي تدخل دائرة الانتاج ؟!

وهل هو مما يستقر في ملكي بقيد هن العاض ، قد تجاوزته حاجة الناس ، ولم يعد نافعاً ولا ضروريا ، ولا مما يصرف فيهالجهد ويستثمر فيه الزمن ؟!

وبالنسبة لنا نعن المرب ، في هذا القرن المشرين الذي يلفظ أنفاسه ، هل التراث مجرد أوراق صفراء حكمتناو تحكمت بنا ، وألقتنا خارج المصر وكل عصر ، فكانت لنا قيداً وقوقمة ومنفى أكثر منها جذراً حياً ، ومستنبتاً فنياً ، ومثابة قوية ، ومستجماً للمقل والذاكرة والسروح ؟!

وهل یکون خلاصنا مما نحن فیه من تخلیف وخلیف ، بنبید تلیك الأوراق الصفراء الذي هي ــ حسبراي أهل «معرفة ورأي» ــ مصدر كل تخلف وخلف ؟! وهل لا يقد م لنا تراثنا ، لدى عودتنا اليه ، إلا :

١ متاريس « لسلفية متحجرة » ضارة ، ضاربة في حمق الصحراء والماضي الرمادي ،
 وفي مدى الجهل بكل مفاتيح التقسيم والمثاقفة والانفتاح ، والتجاهل لها ١٩٢



- إلى ومناهل للأصولية التي تتجذر في اصول « ما عادت هي الاصول المقبولة والمنقذة » ، في زمن تعصف فيه بالناس رياح المتغيرات ومواصف عصر التقانة والمعلوماتية ، وغيير الأحوال وتلوناتها بالوان اللعظة ، تلك التي تشهد في كل ثانية من ثوانيها تقدما علميا ، يرافقه أو ينتج عنب تغيير أو دفع باتجاه التغيير ، حتى فيما ثبت من أصول وفروع نبتت على تلك الأصول، فضلا عن كون تلك الأصول ... من وجهة نظر أصل وفروع نبتت على تلك الأصول، فضلا عن كون تلك الأصول ... من وجهة نظر «أهل رأي ونظر» ... تنتج «أرهابا » في مقبول ، في عصر أصبحت فيه حماية الناس من الارهاب ومن العدوان على العنصرية « والديمقراطية » مسؤولية دولية ؟!!
- عودة بالناس الى ما وراء الزمن ، وادارة الظهر لكل ما في واقعهم وزمانهم من معطيات وحقائق ومعلومات وجعلهم يعيشون في دوامة مقولات لا تنظم باتجاء التلاؤم مع واقع جديد يفرض نفسه على العالم ، واقع لا يستطيع أن يتجاهله من يريد أن يعيش زمانه ، وأن يحتل موقعا في ذلك الزمان •
- عرباً من مواجهة الواقع واستلته وازماته ومشكلات إناسيه ، ونوعا من الردود على معطيات : المكان والزمان ، هنا والآن ، باقبوال ووقائسة ومعالجات واقتباسات واستنباطات وقياسات وفصل خطاب من : كنا وكان ، لا يني ظلمة ، ولا يرفع فمة ، ولا ينقذ أمة ، وهو في « نهاية المطان »لا يدفع منا مدوا ، ولايستنقذنا من جروع ، فعا اللي يفيدنا اليه رجوع اذن ؟!

تلك أسئلة محمولة على نموش ألسنة وعقول ، تجول في فضاء الموقت والاعلام ، وتغزل شرائق من كالم ، تدفعها أفراه مدججة بالاتهام ، في وجوه من يأخذون من تراث أمتهم بقبس ، ويهتمون بالتراصل معه وبتصاعد تأثيره ليبقى عرق النسخ موصولا ومليئا بمقومات الحياة ، وسائغا وغنيا ، تروح فيه وتجيىء قوافل «الجينات» عملة بقيم ومقومات هوية تصل ما بين حبيبات الجدور المنتشرة في عمق تربة الثقافة ، وباين براعم تتشكل في نهايات الأغصان الدقيقة من شجرة الأمة ، إبان تشكلها وتفتحها ، في آخر دقيقة من فجر كل يوم نحياه مع تدفق الحياة من حولنا، وتدفقها في دمنا .

وتلك الأسئلة التي تلج بها السنة تقطر ذلقا اسود ، لا ينفع معها تجاهل لها ولا إغضاء عنها ، لأن أصحابها يظنون عند أنهم حبسوا الآخرين في سجون منطقهم ، وأن حجبهم أتت على كل العجج ، تلقفها لمقفا ، فعل عصا موسى إذ القيت ، بسحر سحرة فرعون ( ؟١؟ )وما ذلك بصحيح من جهة ، ولا هو جائز من جهة أخرى ، ولا هو مصا يمكن أن تشتى له المطرق ليستقر في النفوس وينمو في شعابها بأمان واطمئنان .

قالتراث ليس نفقاً مظلماً يضيع فيه الهداة ، بل هو ــ مـن بعض الوجوه ــ النور الذي تجده في نهايـة نفق مظلم يضعك فيه الجهل أو العداة •

ولا يكون التراث متاهة إلا لمن يغرق في شبر ماء ويضل عن رؤية الحق والسماء ، ويبحث عن سفاسف الأمسورالتي ينص بها كل عصسر من العصور ، ولا يكون من الهداة من لا يملك بصرآ أو بصيرة ، ولا يعرف الفرق بين شخصيته والحصيرة ، إنما يكون ذلسك من صنف الأدعياء ، ويكون « هديه » نوعاً مسن المتوكؤ على عصسا من توهم تنفرس في مهاوي المضلال والضباب .

والمتراث المعربي ، سواء طال عمره والمتد اللي عهد سوامر وآكد ، والعموريين والآراميين وصولا الى العرب الجاهليين، أو انطلق حديد بعض ذوي السرأي والرؤى حدير من رسالة الاسلام وما أقرته من عادات الجاهلية وتداولته من آداب أهلها، وما سجلته الأقلام والعقول بعد ذلك من آراء واجتهادات وابداع وابتداع ، فهو جزء من شخصية الأمة ، والعمود الفقري لجسمها الثقافي ، وهو المرثة التي يلتقي في حويصلاتها قديم بجديد ، وتحدث فيها التنقية من خلال تفاعل حيوي يخدم الحياة ويؤدي الى استمرارها ،

وسبواه كتب على حجب أورق ووصل إلينا مصفرا أو مخضراً فهو جزه من تكويننا الذي لا يعيبنا بل يشرفنا ، ولا يعوقنا عن التقدم إلا بمقدار ما نكون معوقين أصلا وغير قادرين على امتلاك الرؤية والمنطق والقدرة العقلية التي تغريل الآراء والأفكار والأقوال ، وتفصل القمع عن الزؤان بدراية واقتدار ، وتأخذ ما ينفع الناس لتبذره من جديدني نفوس خصبة ، وتلقي الغلث بعيدا عن دروبهم ، وتشق لهم تلك الدروب ،

وما عطاء الاسلام في ذلك التراث إلا مشكاة النور التي تهدي وتعصم ، وما هو من شخصية المعرب وانتمائهم القومي إلا المصميم من الصميم ، ومسا اغنساؤه والواؤه للقلب والمقلوالروح، بتوازن فريد مديد بين المادة والروح ، إلا من معجزاته ومميزاته التي صمدت لكل امتحان في كل زمان ومكان ، وسقطت عند قدميه الادعساءات والنظريات التي تشمرخت حتى انفجرت في هذا الزمان .

التراث المربي خيوط من وعي ومعرفة وتجربة وابداع وانتماء وخصوصيات بشرية وعقلية واجتماعية وتاريخية منكل لون ، تداخلت مع الآخرين وتفاعلت معهم وتمايزت عنهم في كل مجالات المعلوالأمل والفكر والحياة ، وهي تلك انتي تجدل حبال المتواصل عبر الزمن بدين العرب منذ أن تمايزوا عن غيرهم وتكاثروا في أرضهم والمتلكوا قوامهم ومقومات حضورهم ، المي يومهم هذا ، بكل ما لهم وما عليهم ، وهم لا يستطيعون خروجا من جلدهم ولا يريدون ، كما أنه لا يعيبهم ذلك الجلد ، وعليهم أن يزيلوا كل طفح عليه ، وكل ما علق به من درن لا يليق بهم و بمستقبلهم بين الأحياء .

وبمقدار ما ننفتع اليوم على العلم في تطوره ومناهجه وانجازاته وتحديداته الدقيقة ، وعلى المعلوماتية المتطبورة بوسائلها وامكاناتها وآفاق تقدمها، وعلى المتقانة بقدراتها وضروراتها وتطبيقاتها وارتياداتها وما تيسره لمنا من صعب ، ونستفيد من ذلك ونتواصل معه باحترام له واقتدار عليه ودراية به ، بمقدار ما نقدم الأمتنا ولتراثنا ، المتوحدين في كيان عضوي متكامل ، مقومات التقدم والانتصار في معركة المبقياء الحديثة ، فبالعلم والعمل والايمان تبنى أسس الحضارات والأمسم والشخصيات القادرة على البقاء والتأثير والمريادة ،

ولا تقع على التراث مسؤولية الذين يبيشون على الأجتسرار ، ولا يعرفون طرق الابداع والتواصل الخلاق مع معطيات الماضي والعاضير ، ولا تتركز فيه جراثيم مادة تعول كل من يتمامل معها الى مجتر غير قادر على الابداع والرؤية المعيدة .

ومردود على القائلين قولهم إن المجتهدين الأوائيل منذ عصير المتدوين قيدوا الفكر وقيدوا الاجتهاد ، وأوقعواكل مجتهد في حبائل سجن النص ، فاغلاق بابالاجتهاد ليس فرضاً ولاسنة ولم يجيء بنص ذي قدسية من أي نوع ، وانما هو قعل بشر «مجتهدين» لدنياهم ، في أمورشرعية أو سياسية تحمي مصالحهم ، أو هو أمر سلطة من سلط العرب والمسلمين رأت أن تغلق بابا تأتيها منه الريح لتريح وتستريح ، بعد أن شعرت ببعض الضنك والأذى والتعب في عصير من العصور ، ربما كانت فيه مصلحة أناسي ذلك العصر أو ذلك القطر بحاجة الى شيء من ذلك لبعض الوقت ،

وعلى ذلك فان التراث ، والنصوص الاسلامية من التراث ، والنصوص المقدسة من النصوص الاسلامية لم تأمر ولا تأمر باغلاق أبواب المتفكير والتدبر وإعمال المعقل في كل الأمور ، لأن ذلك يخالف جوهر الأمر الالهي المدي تضمنه نص القرآن الكريم في أكثر من موقع والذي حث على التفكير والعلم والتدبر والتأمل والتبصر من الغ وقال : « يامعشر العن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » والسلطان منا علم وبرهان ومنطق وحجة ووسيلة مقبولة قادرة على تجاوز كل المحجب والموقات لتفتع باب الارتياد والخلق والوصلول الى ما ليس قائما في حقل الرؤية البشرية «المصرية» ولا هو معروف أو متجاوز "

فالتراث من هذا المنظور يحث على المجاوزة بأصول ، وعلى الأخذ بكل المناهج والسبل والأدوات والوسائل المتي تمكن من تحقيق تقدم وانمتاق و تجديد، في إطار استثمار الجهد والمادة والزمن لصالح الانسان والحياة -

والتراث المربي - الاسلامي يرتكن على أصول هي من أركانه أو في الصميم من تلك الأركان ، وجوهن ما عليه « احتجاج » من أهل « معرفة ورأي »ينصب على أصول اسلامية تحيي « أصولية »تقود اللي « الأرهاب » الذي يزهج سلطا عربية وحكومات غربية ، ويؤدي الى ممارسات غير مقبولة ولا منسجمة مسع تعالميم الاسلام السمح ، ولا مع قيم التراث ومقومات الشخصية العربية التي نسجتها عبر العصور عادات وأعراف والعتقادات وتقاليد راسخة في جدرها الانساني والأخلاقي ،

وفي هذا المجال احب أن نفرق تفريقا جذريا دقيقا وعميقا وحاسما ، بين جوهر الإسلام وفي المسلمين ، فليس كل فعل يقومبه مسلم هو بالضرورة من جوهر الاسلام وفي صلبه ، وليس كل ما يعترض عليه الغربيونوالساسة العصريون والمفكرون الماديسون من فعل يقوم به متمرد على المركزية الثقافية الغربية وأهدافها ، أو على السياسة الرسمية ومحرماتها ، أو على الالحاد ودعاته ، والمادية وبناتها وهداتها وأتباعها ، أو كل مؤمن بما يرون الغروج عليه من ايمان ، أو كل مغالف لمجموعة من المفكرين أو المثقفين أو المنظرين أو المسيسين ، هو بالضرورة على خطا ويجبأن ينصاع للاوامر الصادرة عن مراكز ذات

مصمة وقداسة من نوع آخر • فذاك هو فعل« الارهاب » والمصادرة والقتل في الظللام » وهو فعل مرفوض • وليس كل فعل يقوم به مسلم هو بالضرورة « ارهاب » أذ لا بد من معايي ومرجعيات تعكم الافعال والاقوال والممارسات حتى لا نقع دائما في أحابيل موازين الاقوى ومعايره وازدواجية مكاييله وخدمة مصالحه •

وليست العودة المي الأصول ، في كل عقيدة أو مذهب أو نظرية فكرية أو فلسفية هي عبودة محكوم عليها ، الا اذا ثبت على س الزمن وبمعاير متعادف عليها أن تلك الديانة أو العقيدة أو النظرية أو الفلسفة هي في جوهرها هدأمة وغير انسانية ولا تورث الا الفتنة ولا تقدم الا المجرمين والخارجين على الشرائع والتشريعات والقوانين والأنظمة والأعسراف .

ولم ينفذ ذلك في هذا العصر للأسف حتى بالنسبة لنظريات ثبت أنها هدامة وغير انسانية ومدانة من قبل المجتمع الدولي مثل العنصرية والصهيونية على الأقل و بل على العكس من ذلك الرحود والأشواب والتهم والمواصفات وأصبحت تتهم الأخرين وتفعس لهم الوجود والأشواب والتهم والمواصفات والمسميات وليست الأصول الاسلامية مما يعيب أو يؤدي الى الانحسراف او والمسلام مما يقود الى ممارسات اجرامية و حتى يتم ربط كل عبودة لأصول الاسلام بالارهاب، وتصبح الأصولية تهمة يحاسب عليها العسرف والمقانون « والمفكس الحسر» (؟!؟) وعليه شان ممارسة « تيارات الاسلام السياسي » ليست هي بالضرورة ممارسة للأصولية الاسلامية أوعودة لأصول العقيدة وترجمة عملية شرعية لها بكل الدقة والأمانة والوضوح والحكم النهائي ، وليست كلها بالضرورة (ارهابا » أو خروجا على المقانون ! فمقاومة اسمرائيل المنصرية المحتلة لارض المرب والمسلمين ليست ارهابا بلمقاومة مشروعة وجهاداً يحض عليه و

وبالتالي فان هذا الجزء من التراث الاسلامي وهذا الكيان النهائي من التراث المسربي الاسلامي لا ينبغي أن يؤخذ بجريرة فعل فاعلين بمجرد استنادهم الى انتماء سياسي يدعي بدوره أنه يستندالي الاسلام • ولا يجوز أن ينسحب ما يطلق عليهم من حكم ذي طبيعة سياسية على جوهم الشخصية المربية الاسلامية ، وعلى التراث المربى الاسلامي ، وعلى جوهر المقيدة الاسلامية •



أما « السلفية المتحجرة » التي يقول فريق من ــ أهل معرفة ورأي ــ بانها من نتائج تعلق بالتراث ، وبالتراث الاسلامي تحديداً ، فهي قضية تعتاج الى تمحيص تكون فيه استفاضة ، وساكتفي بمجرد طرح بعض الأسئلة على عتبة ذلك .

- هل « السلف » المنظور اليه باحترام وتقدير في كلامة من الامم هو بالضرورة قلوة غير صالحة تعيق تقدم الناس وتمنع رياح العصر والعضارة من الهبوب ؟!
- وهل الشعوب التي تقدم رجالاً قدوة بوصفهم مناثر ونماذج يقتدي بفعلها وسلوكها وقيمها النشء هي على ضلال في ذلك تربويا وعلميا وعمليا ؟!
- وهل كل سلف متجاوز من قبل الغلف حتى تصبح العودة اليه قيدا ، ويصبح عدم تجاوزه عمليا قيدا من القيود ايضا ؟!
- ـ وهل نتساوى نعن العرب والمسلمين مع فيرنا في هذه « النظرة ـ القاعدة » أم أنها مفصلة لنا ومحكوم بها على سلفنا فقط ؟ إ
- وهل كل صالح من فعل أو قيمة أو شخص أو فكرة أو قول أو سلوك هو بالضرورة قيد وسبب تغلف وصفة تعجر 15 أم أن ذلك محسور بوصفه تهمة بالعدرب المسلمين ، وموجه اليهم من قبل أعدائهم والمتعالفين من أبنائهم مع أولئك الإعداء ، أو الواقعين تعت تأثيرهم ، والساملين في ظلال تبعية لثقافتهم ، عرفوا ذلك أو لهم يعرفوا 155،

ان هذا الأمر يحتاج كما قلت الى شيء من التمحيص باستفاضة ، وليس هذا هو مجاله الآن ، ولا بد لذلك مستعودة بعون الله .

دمشق في ۱۹۹۴/۸/۲۹

\* \* \*

## ابرطفيل

## وَرسٰالته الفلسفية «حَيّبنيقظان» ورسٰالته الفلسفية «حَيّبنيقظان»

د. عَبدالكريم اليّافي

انتباهه اشياء كثيرة منها هذا التشابه الكبير بين سكانها على الضفة والنباهه اشياء كثيرة منها هذا التشابه الكبير بين سكانها على الضفة والفرينة من البعر المتوسط وسكان بلادنا على ضفته الشرقية في الشكل والطباع وفي هذه البشاشة العذبة المترقرقة على الوجوه والنظرة المتفهمة العليوة في العيون والإبتسامية الملتمعة على الشفاه • هذا عدا التشابه في جودة الاقليم وجمال الطبيعة واشتباك الروابي والجبال والسهول المكسوة بالكروم واشجار الزيتون والبرتقال والرمان والبيوت التي تنتصب فيها عرائش الياسمين والفل والنسرين حتى يكاد العربي الشامي يعسب نفسه بين أهله وذويه لولا اختلاف اللسان •

ولكنه حين يؤم بعض الأثار العربية الباقية الآبدة ينسى هنالك العاضر كله ويعيش مدة في جو من الأحلام العلوة الماضية • بسلينسى الزمان قاطبة أمام روعة الفن العظيم في جامع قرطبة ولا سيما الزخرفة العجيبة في معرابه ، وتلقاء الهندسة البارعة في منسارة الشبيلية ، وازاء الصنعة البديعة الفائقية في قصور العمراء بفرناطة • تلك الآثار الفنية الرائعة كافعت العروب والفتن وصروف الزمان في الاحقاب المتطاولية وما زالت تنتصب لسانا ناطقا بعظمة العضارة البديعة التي تعالت اركانها وتالقت انوارها في الاندلس •

بيد أن العربي وهو يتأمل مجالي الفن هنالك لا يلبث أن يتجاوز تلك الآثار الشاخصة فيتذكر الآثار الفكرية والأدبيةالكثيرة التي هي من ثمرات تلك الحضارة والّتي لا تقل روعة وعظمة وعلواً وابداعاً عن شأو فن العمسارة والمزخرفسة •



يطوف العربي حول تلك الأركان وتطوف في سماء فكره الوف من أسماء الفلاسفة والمفكرين والمعلماء والشعراء والأدباء والفنائين والزجالين والمبرزين في كسل ميدان • هؤلاء الذين كانوا فضلا عن عبقرياتهم سبباً كبيراً من أسباب وصول الحضارة العربية الاسلامية الى أوربة وبزوخ شمسها عليها من المغرب بعد بزوخها من المشرق •

ولا شك أن الفيلسوف العربي أبا بكر معمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي الذي عاش في القرن السادس الهجري أو الثاني عشر المسلادي يأتي في طلائم أولئك المفكرين الفلاسفة وإذا كان لمكان الولادة من أشر في اعتسال المزاج ورقته وصفاء الفكر فمن المناسب أن نذكر أن ابن طفيل ولد في وادي أش قريبا من غرناطة ويقال أش بفتح الهمزة والشين مخففة وربما مدت الهمزة وهسي مدينة كثيرة المياه ينحط نهرها من جبل الثلج وهو شعرقيها وهي على ضفته كثيرة الفاكهة كالتوت والأعناب والزيتونوغيرهاكما تنموحولها أشجار الشاهبلوط، وقد يطلق وادي أش على المدينة وعلى ما يجاورها من غياض وبساتين ونهرها ماؤه النقي ألذ على المفام من السلافة للنديم وحصاه لؤلؤ وفيروز ومرجان ترباع الصبايا الفرائر عنب تلمحها إذيتوهمن أن عقودهن انفرطت فيتلمسن نعورهن كما وصفت الشاعرة الإنداسية حمدة بنت زياد ذلك الوادي الوارف حين نعورهن كما وصفت الشاعرة الإنداسية حمدة بنت زياد ذلك الوادي الوارف حين كانت تختلف إليه وقد تستحم في غدرانه هي ورفيقاتها وذلك في الأبيات الرشيقة المنسوبة اليها والتي يحلو دائما ترديدها:

سقاه مضاعف الغيث العميم حنو المرضعات على الفطيسم السلا من المدامة للنديم فتعلمس جانب العقد النظيم فيحبها وياذن للنسيسم وقانا لفعية الرمضياء واد نرلنا دوميه فعنا علينسا وارشفنيا على ظميا زلالا تسروع حصياء حالية العذارى يصدا الشميس أنى واجهتنيا

ولد ابن الطفيل في إحدى المسنوات العشر من ( ٤٩٥ هـ - ١١٠١ م ) الى ( ٥٠٥ هـ ـ ٥١١١ م ) الى ( ٥٠٥ هـ ـ ٥١١١ م ؟ ) وتوفي في نحوالشمانين من الممر (٥٨١ هـ ـ ١١٨٥م) ونشأ معباً للعلم والمثقافة فدرس اللفة والأدب والشعر والفقه وبقية العلوم

الدينية كما درس العلوم العقلية واشتهرخاصة بالطب والرياضيات والمغلك والموسيقى والفلسفة وتأثر ببحوث أبي بكر بن الصائغ المعروف بابن باجه معاصره وإن لم يلق شخصه كما تأثر بأمثال ابن باجه من فلاسفة المغرب والمشرق والف بعض الرسائل الفلكية والفلسفية ولكن الزمان والفتن أتت عليها ما عدا واحدة منها تبوأت مكانة كبيرة في عالم الفكر وكان لها أثر عميق في قرائها بأصلها المعربي أو بترجماتها المتعددة ، وهي رسالة «حي بن يقظان » التي هي موضوح هذا البحث وكذلك قرض الشمر وقدوصلنا من شعره القطع الصغيرة التي تنم على تمكن من النظم وعلى سليقة طبيعية طيبة وعلى اتجاه المسفي وروحي عميقين و

ومن شمره هذه القطمة الرقيقة المؤثرة الموجهة :

يا باكيا فرقة الإحباب عن شعط هلا بكيت فسراق السروح للبدن نسور تسردد في طسين الى أجلل فانعاز عليوا وخلتى الطين للكفن يا شتدة ما افترقا من بعد ما اعتلقا اظنها هدنة كانت على دختن ان لم يكن في رضا الله اجتماعهما فيالها صفقة تمت على غبين

وقد نبه أمره وعلا شأنه في عهد دولة الموحدين التي أطلقت حرية الفكر وشجمت البحوث الفلسفية الى أن مسارطبيب الأمير يوسف أبي يمقوب بن عبد المؤمن ونديمه ووزيره • رأس هذا الأمير دولة الموحدين بين ٥٥٨ هـ ١١٦٣ و ١١٨٥ م وكان أبن طفيل في سن الستين من عمره أو تجاوزها ، وقد اكتمل معرفة وحكمة • وهكذا نجدأن الحكم هذه المرة يمد يده الى الحكمة فيتماونان ويتشاوران • وما أصوب اللغة العربية حين اشتقت المحكم والحكمة من أصل واحد • بسل الحكم في الأصل الأول معناه الحكمة • ومن الطبيعي أن يقرب ذلك الأمير رجل عصره في المطب والفلسفة فلقد كان له ولمع بتقريب أهل المعلم و بجمع الكتب المتنوعة •

ذكر عبد الواحد المراكشي عنه في كتابه «المعجب في أخبار المغرب» أنه لم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر الى أن اجتمع لله منهم ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك المغرب •

وكان ابن طفيل مثل مليكه في محبة المفكرين والعلماء والفلاسفة وتقريبهم من المقصر والعناية بهم • كان من جملة من قربهم من الأسير وعرّف بفضلهم ومواهبهم المفيلسوف الكبير القاضي ابن رشد ( ١١٢٦/٥٢٠ ــ ١١٢٨/٥٩٤ ) •

قال عبد الواحد المراكشي في كتابه « المعجب » عند كلامه على ابن طفيل متحدثا عن علاقته بالملك الموحدي : « ولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبهه عليهم ويحضه على إكرامهم والتنويه بهم • وهو الذي نبه على أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن رشد • فمن حينئذ عرفوه ونبه قدره عندهم » •

تقريب ملك الموحدين لابن رشد مهم جدا في تاريخ الفلسفة الانسانية وفي المرحلة ذات الشأن والخطورة ، ولا بأس في أن نتبين مكانة ابن رشد فيها • نتابع الماكشي ينقل كلام تلميذ ابن رشد أبي بكر بندودبن يحيى المقرطبي وأصفأ لقآء استاذه الأمير الموحدين • وكان هؤلاء يطلقون على ملوكهم لقب أمير المؤمنين : « قال : سمعت المحكيم أبا الموليك يقول غير مرة : لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يمقوب وجدت، هو وأبا بكر بن طفيـــلليس معهما غيرهما • فاخذ أبو بكر يثني على ويذكر بيتي وسلفي، ويضم بقضاة إلى ذلك أشياء لم يبلغها قدري • فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين بعد أنسالني عن اسمي واسم أبي ونسبى أن قال لي : ما رّأيهم في السماء \_ يعنى الفلاسفة \_ أقديمة هي أم حادثة ؟ فادركني العياء والخوف • فاخذت إتعلل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة • ولم أكن أدري ما قر"ر معه ابن طفيل • ففهم أميرالمؤمنين مني آلر و ع والحياء • فألتفت المي أبن طفيل وجعل يتكلم على المسالمة المتسي سسألني عنها ، ويذكس ما قاله أرسطو طاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة، ويورد احتجاج أهل الاسلام عليهم • قرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحدمن المشتغلين في هذا الشأن المتفرغين له • ولم يزل يبسطني حتى تكلمت ، فعرف ما عندي من ذلك • فلما انصرفت أمر لى بمال وخلعة سنية ومركب • »

ويضيف المراكشي أيضاً:

« وأخبرني تلميذه المتقدم الذكرعنه قال : استدعاني أبو بكر بن طفيل

يوما فقال لي: سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطو طاليس أو عبارة المترجمين عنه ، ويذكر غموض أغراضه ، ويقول : لو وقع لهده المكتب من يلخصها ويقر ب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً لمتشرب مأخذها على الناس ، فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل ، وإني لأرجو أن تفي به لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوةنزوعك الى الصناعة ، وما يمنعني من بلك إلا ما تعلمه من كبرة سني واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي الى ما هدو أهم عندي منه ، قال أبو الوليد : فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم أرسطو طاليس ، »

كان ابن رشد في الثامنة والثلاثين لمابويع أبو يعقدوب يوسف الأول ، أي في تمام القوة والتبحس في العملوم وتعفر الفكر • قد ألف كتاب «الكليات في العلم اللي جانب علومه الواسعة في اللغة والمفتور العديث وعلم الكلام والفلسفة • فلما عهد ملك الموحدين اليه في تفسير كتب أرسطو المعلم الأول وتلخيصها وشرحها أقبل عليها وهو الكفي القدير على ذلك وهكذا كانت رغبة الملك في الازدياد مسن العسلم هي التي حملت أبا الوليد على تلخيص ما لخص وشرح ما شرح من كتب العكيم اليوناني كما روى هو عن نفسه والعكيم اليوناني المهادية الم

ولما عكف ابن رشد على تلغيص كتب ارسطو المترجمة وجد أن آراء قد امتزجت بنيرها مما جاء في الفلسفة الأفلاطونية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة أو في شروح أرسطو نفسه و لذلك عمد الى تجريد أقواله تجريدا دقيقاً والى شرحها فكان أكبر الشراح فهما لأرسطو وايضاحاً لآرائه وشروحه هده ثلاثة أنواع : فهي اما جوامع واما تلغيصات واما شروح مطولة في الجوامع يهمل النص ويعرض موضوع الكتاب وبحوثه وفي التلغيصات يورد النص الأصلي بشكل واضح ويمرض آراه المفسرين ويناقش ويرجح وفي الشروح المطولة يورد النص الأصلي مستقلا ثم ينسره ويعلق عليه ويناقش المسائل التي يثيرها النص ويعرض فيها رأيه المغاص وقد ترك في ثنايا شروحه نظاماً عقلياً متماسكاً هو الفلسفة الرشدية والفلسفة وتشدة المؤرسطوط الميسية وتشدة الرسطوط الميسية وتشده الرساد و نظراً لهدنه الشروح الدقيقة دعي ابن رشد بالشارح و أحيانا بالشارح الكبسر و

أشد ما تتسم به فلسفة ابن رشد اتجاهها العقلي وقد ترجم أكثر كتبه الى اللاتينية وبدأت ترجمتها منذمنتها القسرن الثالث عشر الميلادي وفائتقلت آراؤه الى الغرب وفهمها الذين ينشدون العملم والفلسسفة كمل حسب استيمابه وميوله وفنشأ في ذلك الوقت تيانات فكرية وسيمت بالرشدية اللاتينية وهي وان انتسبت الى ابنرشد لم تكن التعبير الدقيق عن آرائه بيد أنها تدخل في نطاق الفلسفة الأرسطوطاليسية وكان الفسرب في حاجة اليها لاتجاهها المقلي فأفاد منها الكثير مسن علماء ومفكرين وبل انتحلوا قسما منها. وكان لها أثر عميق في يقظة الغرب كماكانت حافراً على البحث والتمسك بالبرهان ويضاف اليها طرائق الملاحظة والاستقراء والقياس والتجريب التي المتازت بها الحضارة العربية الإسلامية والتمانية والتمارة العربية الاسلامية والمتارة العربية الاسلامية والتمارة العربية الاسلامية والتمارة العربية الاسلامية والمتحدد والتمارة والتمارة العربية الاسلامية والمتحدد والتمارة والمتحدد والتمارة العربية الاسلام والتمارة العربية الاسلام والتمارة والمارة والتمارة والتمارة

\* \* \*

ويطيب لنا الآن أن تلخص قصة حي بن يقظان ثم نعلق عليها تعليقات مناسبة. وتعافظ في التلخيص على أكثر عبارات المؤلف .

حي بن يقطان انسان تكوّن أو نشافي جزيرة من جزائر الهند اللتي تحت خطا الاستواء • في تكونه ونشوئه روايتان :

الأولى أنه ولد من غير أب ولا أم وذلك « أن بطناً من أرض تلك الجزيرة تغمرت فيه طينة على مر السنين حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتعادل في القوى . وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة جدا وكان بمضها يفضل بعضا في اعتدال المزاج والمتهيؤ لتكوّن الأمشاج وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأتمه مشابهة بعزاج الانسان و فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها ، وحدث في الوسط منها نفاخة صغيرة جدا منقسمة بقسمين بينهما حجاب رقيق ممتلئة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال الملائق به و المتعلق به عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله و تشبث به تشبثا يمسر انفصاله عنه عند العس وعند المقل ، اذ قد تبين أن هذا الروح المنيضان من عند الله عز وجل وأنه بمنزلة نور الشمس المدي هو دائسم

الفيضان على العالم • • • فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميسع القوى وسجدت له بأسس الله في كمالها • فتكون بازاء تلك القرارة نفاخة آخرى منفسمة الى ثلاث قرارات بينها حجسب لطيفة ومسالك نافذة وامتلات بمثل ذلك الهوائي الذي امتلات منه القرارة الأولى إلا أنه الطف منه • • • وتكون بازاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للقرارة الثانية نفاخة ثالثة معلوءة جسما هوائيا إلا أنه أغلظ من الأولين وسكن في هذه القرارة فريق من تلك القوى الخاضمة وتوكلت بعنظها والقيام عليها فكانت هده القرارات الأولى والثانية والثالثة أول ما تخلق من تلك العلينة المتعمرة على التربيب المذي ذكرناه » •

يشرح ابن طفيل في هذا النص نشوه المضغة وتخلفتها ويستمر في بيان تكو"ن مختلف الأعضاء من قلب ودماغ وكبده متضامنا بعضها مع بعض بحيث يتكفيل المقلب بالحرارة والدماغ بالحس والكبد بالقيداء • وانما حصل هيذا التضامن بنشوه مسالك وطرق بعضهما أوسع من بعض بحسب ما تدعو اليه المسرورة فكانت الشرايين والعروق وارتبط بعض الأعضاء ببعض على شكيل مراتب من رئيس ومرؤوس •

ولما كمل خلق هذا الكائن على حسب ما وصنب الطبيعيون خلقة الجنين في الرحم وتمت أعضاؤه وصار في حد خروج الجنين من البطن بعد أن جللت أغشية انشقت تلك الأغشية بشبسه المخاض وتصدع باقي الطينة إذ كان لحقه الجناف «ثم استغاث ذلك المطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه فلبته ظبية فقدت طلحا » •

نلاحظ في هذا الوصف كيفية نشوه العياة الانسانية على وجه الأرض وهي تعاون ما كانوا يسمونه الأركان الأربعة وهو المتزاج العار (النار) والبارد (الهواء) والرطب (الماه) والميابس (المتراب) في سبيل اعتدال المزاج والمتهيؤ لتكون الأمشاج كما يتصور الأطباء الطبيعيون المقدماء ، شم اتصل الروح كشماع الشمس الفائض بذلك المزاج وتلك الأمشاج ، وعند هنا الاتصال والتعلق استجابت جميع المقوى التي سنف ذكرها وخضمت للروح وكان تلك المقوى كأنت بمنزلة الملائكة التي سجدت لأبينا آدم ،



الرواية الثانية في ولادة حي بن يقظان أنه «كان بازاء تلك الجزيرة جزيرة عظيمة متسعة الأكناف كثيرة الفوائد عامرة بالناس يملكها رجل منهم شديب الأنفة والغيرة وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر فعضلها ومنعها الأزواج إذ لم يجد لها كفوا وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سراً على وجه جائز في مذهبهم المشهور في زمنهم ، ثم إنها حملت منه ووضعت طفلاً فلما خافت أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعت في تابوت أحكمت زمنه بعد أن أروته مسن الرضاع وخرجت به في أول الليل في جملة من خدمها وثقاتها الى ساحل البحر وقلبها يحترق صبابة به وخوفا عليه ثم إنها ود عته ٠٠٠ ثم قذفت به في اليم فصادف ذلك جري الماء بقوة المد فاحتملته من ليلته الى ساحل الجزيرة الأخرى ٠٠٠ ذلك جري الماء بقوة المد فاحتملته من ليلته الى ساحل الجزيرة الأخرى ٠٠٠

فادخله الماء بقوته الى اجمة ملتفة الشجر عذبة التربة مستورة عن الرياح والمطر عجوبة عن الشمس تنز ورد عنهاإذا طلعت وتميل إذا خربت ثم أخذ الماء في النقص والجزر عن التابوت الذي فيه الطفل وبقي التابوت في ذلك الموضع مد من فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج المحركة فوقع صوته في أذن ظبية فقدت طلاما من فعنت الظبية وحننت عليه ورثمت به والقمته حلمتها وأروته لبنا سائفا وما زالت تتمهده وتربيه وتدفع عنه الأذى » والقمته حلمتها وأروته لبنا سائفا وما زالت تتمهده وتربيه وتدفع عنه الأذى »

وإذا اختلفت الروايتان في نشأة حي فهما تتفقان بعد ذلك في معنى التربية وسيرورتها . ذلك أن المطبية المتي تكفيلت به وافقت خصباً ومرعى أثيثاً فكثر لعمها ودر" لبنها حتى قام بغذاء ذلك الطفل احسن قيام وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة المرعي و الف الطفل تلك الطبية التي كان بحيث إذا أبطأت اشتد بكاؤه فطارت إليه •

ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع المادية فتربى الطفل ونما واغتذى الى أن تسم له حولان وتسدرج في المشي وأثغر فكان يتبع تلك الظبية وكانت هي ترفق به وتحمله الى مواضع بها شجس مثمر فكانت تطعمه ماتساقط من ثمراتها العلوة النضيجة ، وما كسان منها صلب القشر كسرته له بطواحنها ، ومتى عاد الى اللبن أروته ، ومتى ظمىء الى الماء أروته ، ومتى ضحا ظللته ، ومتى خصر أدفاته ، وإذا جن الليل صرفته الى مكانه الأول، وجللته بنفسها وبريش كان هناك

مما ملى، به التابسوت أولاً • وكانا في غدوهما ورواحهما قد الفهما ربرب يسرح ويبيت معهما حيث مبيتهما •

وعلى تلك الحال حكى الطغل نغمة الظبية بل جاوزها الى حكاية جميع ما يسمعه من أصوات الطير والمحيوان ولاسيما أصوات الظباء في الاستصداخ والاستثلاف والاستدعاء والاستدفاع فألفته الوحوش وألفها ولم تنكره ولا أنكرها • ومع ذلك كان يميل الى بعض منها دون بعض •

ورأى جميع الحيوانات كاسية بالوبر والشعر والريش كما رأى ما لها مسن العدو والبعلش وما لها من القرون والأنياب والعوافسر والمغالب ووجد نفسه عارياً عديم السلاح ضعيف العدو و قليل البعلش ففكر في ذلك وطال همه وهو قد قارب سبعة أعوام فاتغذ من أوراق الشجر العريضة ما يستر به بدنه وعمل مسن أفصان الشجر عصبيا له هش بها على الوجوش المنازعة له ، فعلا بذلك قدره عند نفسه من ثم رأى أن ليديه فضلا على أيديها إذ كان يتصرف بها كما يريد ولقد صادف في بعض الأيام نسراً ميتافقطع جناجيه وذنبه صعاحاً كما هسي وسلخ عنه سائر جلده وقصله على قطعتين ربط إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وما تحتها وعلق الذنب من خلف وعلق الجناحين على عضديه ، فأكسبه سرته وما تحتها وعلق الذنب من خلف وعلق الجناحين على عضديه ، فأكسبه نلك سترا ودفئاً ومهابة في نفوس الوحوش ،

ثم أسنت الظبية وضعفت فكان يرتاد بها المراعي الخصبة ويجتني لها الشمرات المحلوة ويطعمها ، حتى أدركها الموت فسكنت حركاتها بالجملة وتعطلت أفعالها فجزع الصبي جزعاً شديداً وكادت نفسه تغيض أسفا عليها •

كان يناديها بالصوت الذي اعتاد انتجيبه عند سماعه ويصيح بأشد ما يقدر عليه فلا يرى حركة ولا تغيراً فشرع يستطلع سبب ما حصل ويبحث جميع أعضائها دون أن يرى آفة فيها الى أن اهتدى الى عضو في جانب الصدر ألا وهو القلب فنظر فلم ير فيه آفة ظاهرة ولكنه ألنني أفيه تجويفين أحدهما من الجهة اليمني مملوء بملق منعقد والآخر مسن الجهة اليسرى خال لا شيء فيه ، فحدس أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه و تركه وهو بحاله و تحقق أنه أحرى ألا يعود اليه ، وصار الجسد كله عنده خسيساً لا قدر له بالاضافة الى ذلك

الشيء الذي ارتحل عنه • وتشتت فكره في ذلك كله وعلم أن أمه التي عطفت عليه وأرضعته وتعهدته إنما كان ذلك الشيء المرتحل وأن الجسد بجملته كالآلة وبمنزلة العصبي التي اتخدها هو لمارب شتى • وفي خلال ذلك نتن ذلك الجسد وقامت منه روائح كريهة نفرته عنه • ثم سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى صرح أحدهما الآخر ميتا • ثم جعل الحي يبحث في الأرض حتى حفر حفرة وارى فيها ذلك الميت بالتراب. فعن هو حفرة وألقى فيها جسد أمه وحثاعليها التراب •

وبقي على ذلك برهة يتصفح أنواع العيوان والنبات ويطوف بساحل تلك المجزيرة فلم يجد لنفسه شبيها ووجد لكلواحد من أشخاص الحيوان والنبات أشباها كثيرة وكان يرى البحر محدقا بالجزيرة من كل جهة فظن أنه ليس في الوجود أرض سوى أرض جزيرته تلك ،واتفق أن انقدحت نار في أجمة قصب أجوف على سبيل المحاكة فهاله منظرها فوقف يتعجب فيها مليا ثم دنا منها ومد يده فلما باشرها أحرقت يده ، فاهتدى الى أن يأخذ منها قبسا لم تستول النار على جميعه فأخذه بطرفه السليم وحمله الى موضعه الذي ياوي إليه وهو جحش مستحسنه للسكن قبل ذلك .

ثم ما زال يمد تلك النار بالعشيش والعطب ويتعهدها ليلا ونهاراً • وكان يزيد أنسه بها ليلا لأنها كانت تقوم له مقام الشمس في الضياء والدفء فعظم بها ولوعه واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه ورآها تتحرك الى جهة فوق وتطلب العلو • وألقى فيها على سبيل الاختبارشيئاً من أصناف العيوانات البحرية فسطع قتاره وحرك القتار شهوته اليه فأكل منه شيئاً استطابه فاعتاد بذلك أكل الملحم وصر ف العيلة في صيد البر والبعر •

وزادت محبته للنار لما رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارها • ثم وقع في نفسه أن الشسيء الذي ارتحمل من قلب أمه الظبية كان من جوهر هذا الموجود أو من شيء يجانسه ، وأكد ذلك في ظنه ما كان يراه من حرارة الحيوان الحي وما كمان يجده من شدة الحرارة عند صدره بازاه الموضع الذي كان قد شق عليه من الظبية.

ثم دفعته الرغبة الى البحث عنسائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها وكمياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعضوكيف تستمر لها الحياة من تلك الحرارة

التي في القلب فتتبيّع ذلك كله بتشسريح الحيوانات الأحياء والأموات ولم يزل ينمم النظر فيها ويجيل الفكرة حتى بلغفي ذلك كله كبار الطبيعيين فتبين له أن كل شخص من أشخاص الحيوان وان كانكثيراً بأعضائه وتفنن حواسه وحركات فانه واحد بذلك الروح الذي مبدؤه مسنقرار واحد وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه وأن جميع الأعضاء خادسة له أو مؤدية عنه وهو يصرفها كأنها آلات أنحاء من التصريف بحسب ما تصلحله كل آلة وبحسب الفايات التي تلتمس بذلك التصريف فاذا عمل بألة العينكان فعله ابصارا ، واذا عمل بألة الأذن كان فعله سمعا ، واذا عمل بألة الإنفكان فعله هسما ، واذا عمل بألة الأنفكان فعله هسما ، واذا عمل بألمند كان فعله هذاه وافتداء ولا يتم لشيء من اللسان كان فعله حركة ، واذا عمل بالكبد كان فعله غذاه وافتذاء ولا يتم لشيء من الأعصاب الروح مسن بطون الدماغ ، والدماغ يستمد الروح من المقلب وانتها خرج الروح بجملته عن الجسد أو تحل بوجه من الوجوء تعمل الجسد كنه وصار الى حالة الموت وقد انتهى حسي ألى هذا الحد من النظر على رأس أحد وعشرين عاما من منشئه و

وفي خلال هذه المدة تفنن في وجموه حيله واكتسى بجلود المعيسوانات المتي كان يشرحها واحتذى بها واتخذ المخيوط من الأشسعار ولحاء القصب والخبسازى والمقنب وكل نبات ذي خيط •

وكان بتلك الجزيرة خيل برية وحمروحشية فاتخذ منها ما يصلح له وراضهــــا حتى كمل بها غرضه •

ثم بعد ذلك أخذ في مأخذ آخر مسنالنظر فتصفح جميع الأجسام من الحيوان والنبات والمعادن وأصناف العجارة والتراب والماء والمبخار والثلج والبرد والدخان والملهيب والجمر فرأى لها أوصافاً كثيرة وأفعالا مختلفة وأنعه النظر في ذلك فكشف خصائصها و تعرف طبائمها فرأى حقيقة وجود كل منها مركبة من المجسمية ومن شيء آخر زائد على الجسمية امساواحد واما أكثر من واحد فلاحت له صور الأجسام على اختلافها و هنو أولما لاح له من العالم الروحاني اذ هي صور لا تدرك بالحس وانها تدرك بضرب مامن النظر العقلي ولاح له أن الروح الحيواني



الذي مسكنه القلب لا بدله من معنى زائد على جسميته يصلح به لأن يعمل تلك الأعمال الغريبة من ضروب الاحساساتوفنون الادراكات وأصناف العركات و وفيات المعنى هو صورته وفعله المدي يفعله عن سائر الأجسام ويميزه منها وهو الذي يعبر عنه بالنفس الحيوانية و

ومثلها النفس النباتية التي هي صورة النبات وفصيله المائز له • وكذلك للجمادات شيء يخصها وهو صورتهاوفصلها ، ويعبس عنه بالطبيعة •

وهكذا تجاوز جسمية الأجسام الى صورها وخصائصها التي ينفصل بعضها بها عن بعض • فتأسل بالتفصيل تلك الخصائص والصدور التي تميز اندواع الحيوان والنبات والجماد •

وبالتدرج انتهى الى أبسط ما قدرعليه من قلة التركيب وهو الأرض والماء والنار والهسواء ، ثم الى المسبورة التي تلبس المادة والى المادة أو الهيولى العارية عن العبورة جملة ، ولما انتهى نظره الى هذا الحد وأشرف على تخوم العالم المعقلي حن الى ما ألف من عالم الحس فتأسل صور الأركان الأربعة من أرض ومساء ونار وهواء ، فالماء مثلا "اذا أفرط عليه التسخين استعد للحركة الى فوق وصلح لها فذلك الاستعداد هو صورته : وعلى العبوم صلوح المجسم لبعض الحركات دون بعض هو استعداده وصورته ، ولاحله مثل ذلك في جميع المبور فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها وانما هي لفاعل ينعمل بها الأفعال المنسوبة اليها .

فلما لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على الاجمسال دون تفصيل حسدث له شوق حثيث الى معرفته على التفصيل • فتصفح جميع الأجسام فلم ير منها شيئا بريئا عن الحدوث والافتقار الى المفاعل المختار • فاطرحها كلها وانتقلت فكرته الى الأجسام السماوية • وكان فلك على رأس ثمانية وعشرين عاما من عمر • •

فعلم أن السماء وما فيها من كواكب اجسام لأنها ممتدة في الأقطار الثلاثة: الطول والعرض والعمق، وانها جميعاً متناهية ورأى أن الغلبك بجملته وما يحتوي عليه كشيء واحد متصل بعضه ببعض وأن جميع الأجسام كالأرض والماء والمهواء والنبات والحيوان وما شاكلها هي كلها في ضمنه وأنه كله أشبه

شيء بشخص من أشخاص الحيوان • ومافيه من الكواكب المنيرة هي بمنزلة حواس الحيوان ، وما فيه من ضروب الأف الكالمتصل بعضها ببعض هي بمنزلة أعضاء الحيوان ، وما في داخله من عالم الكوروالفساد هو بمنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والمرطوبات •

فلما تبين له أنه كله كشخص واحدني العقيقة قائم معتاج الى فاعل مختسار تفكر في العالم بجملته هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن وخرج الى الوجود بعد العدم ؟ أو هو أمر كان موجوداً فيَّما سلفولم يسبقه العدم بوجه من الوجهوم . فتشكك في ذلك ، وانتهى بعد التشكك في قدم العالم أو حدوثه الى أنه لا بد على كلا الوجهين من وجود فاعل غير جسمولا متصل بجسم ولامنفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه ، اذ الاتصال والانفصال والدخول والمخروج هي كلها من صفأت الأجسام وهو منزه عنها • واذن فالعالم كله بما فيه من السلماوات والأرض والكواكب ومسا بينها ومسا نوقها فسنهوخلقه وهو متأخر عنه باللذات وانكان غير متاخر بالزمان في وجه من الوجهين اللذين سلف ذكرهما • وعندئذ تصفح الموجودات مرة جديدة تصفحا على طريق الاعتبار في قدرة فاعلهما والتعجب مسن غريب صنعت، ولطيف حكمتِ ودقيت وملمه • وتبين له في أقل الأشياء الموجودة فضلاً عن أكثر ها من آثار الحكمة وإبدائع الصنعة ما قطى منه كل العجب ، وتحقق عنده أن ذلك لا يصدر الا عن فاعل مختاري غاية الكمال وفوق الكمال • وكل شيء له حسن أو بهاء أو كمال أو قدوة أوفضيلة من الفضائل هـو من فيض ذلك القاعل ومن جوده ومن فضله • وانتهت به المعرفة الى هــذا الحــد عــلى رأس خمسة وثلاثين عامساً من منشئه ، وقسدرسخ في قلبه من أمر هذا الفاعل ما شغله عن الفكرة في كل شيء إلا فيه • وذهـ ل عما كان فيه من تصفح الموجودات والبعث عنها حتى صار بحيث لا يقع بمره علىشيء إلا ويرى فيه أثر الصنعة فينتقسل بفكره على الفور الى الصانع حتى اشتدشوقه اليه وانزعج قلبه بالكلية عن العالم الأدنى المعسوس وتعلق بالعالم الأرضع المقول .

قلما حصل له هذا العلم بهذا الموجودالرقيع الثابت الوجود أراد أن يعلم بأي شيء حصل له هذا العلم وبأي قوة أدركذلك الموجود ، فتصفح حواسه كلها وهي السمع والمبصر والشم والذوق واللمس قرأى أن الحواس لا تدرك إلا جسماً أو

ما هو في جسم • وقد تبين أن هذا الموجودالمواجب الوجود بريء من صفات الأجسام من جميع الجهات ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام ، كما تبين أنه أدرك بذاته ، وأن ذاته التي أدركه بها أمر غيرجسماني ولا يجوز عليها شيء من صفات الأجسام ، وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات فأنها ليست حقيقة ذاته • وإنما حقيقة ذاته ذلك الشيءالذي أدرك به الموجود المطلبق الواجب الوجود • فلما علم أن ذاته الحقيقيةليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ويحيط بها جلده هان عنده بالجملة جسمه وجعل يتفكر في ذاته الحقيقيسة الشريفة التي أدرك بها ذلسك الموجدودالشريف الدواجب الوجدود • ورأى أن ألذات المتى أدرك بها ذلك الموجودالشريف الواجب الوجود لا يمكن تصور فسادها وأنها إذا أدركته وتمر منه تعلقت بهوحنت إليه • وتبين له أن كمال ذاته والذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجودالواجب الوجود على السدوام مشاهدة بالفعل أبدأ حتى لا يعرض عنه طرف عين لكي توافيه المنية وهو فيحال المشاهدة بالفعل فتتصل لذته دون أن يتخللها الم ثم جعل يتفكر كيف يتأتى له دوام هذه المشاهدة بالفعل حتى لا يقع منه إعراض فندا معرضاً عن جميع المحسوسات والقوى الجسمانية ، مجتمع الهم والفكرة في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة • فمتى سنح لخيالة شائح سيواه طرده عن خياله جهده وراض نفسه على ذلك ودأب عليه • وفي شدة مجاهدته هذه ربما كانت تغيب عن ذكره وفكره جميع المُذوات إلا ذاته • فانها كانت لا تغيبعنه في وقت استغراقه بمشاهدة الموجود العق الواجب الوجود • والكنب ما زال يطلب الفناء عن نفسه والاختلاص في مشاهدة المعق حتى تأتى له ذلك ولم يبق إلا الواحد العق • واستغرق في حالت هذهِ وشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعتولا خطر على قلب يشر • ثم لما أفاق من حالته تلك التي هي شبيهة بالسكر عادالي ملاحظة الأغيار وخطر بباله أنه لإندات له يغايرً بها ذات الحق تعالى ، وأن حقيقة ذاته هي ذات المحق ، وأن الشيء الذي كان يظن أولا "أنه ذا تمه المغايرة لذات الحق ليس شيئًا في الحقيقة ، بل لس ثم شيء إلا ذات الحق ، وأن ذلك بمنزلة ندور الشيمس الدي يقسع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها • فانهوإن نسب الى الجسم السذي ظهر قيسه فليس هو في الحقيقة شيئاً سوى الشنمس وإن زال ذلك المجسم زال نوره ويقي نور

الشمس بحاله لم ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند منيبه و متى حدث جسم يصلح لقبول ذلك النور قبله ، فاذاعدم الجسم ذلك القبول لم يكن له معنى وتتقوي عنده هذا الظن بما قد كان بأنله من أن ذات المحق عز وجل لا تتكشر بوجه من الوجوه ، وأن علمه بذاته هلوذاته بعينها و فلزم عنده من هذا أن من حصل عنده العلم بذاته فقد حصلت عنده ذاته وقد كان حصل عنده المعلم فعصلت عنده الذات وهذه الذات لا تحصل الاعند ذاتها ونفس حصولها هلو الذات وهذه الذات بعينها و

لقد كتب ابن طفيل هنا صفحات معتمة عاولاً ما استطاع التدرج الملوي ً بحي والتحليق معتمداً على تشبهات ثلاثة :

- ا ستشبه بالحيوان غير الناطق جعله هذا التشبه يعيش في الاغتداء عيشة اعتدال دون اضرار ولا استئصال وبحسب ما يسمدعنده خلة الجوع وفي الحين بعد الحمين دفعما للضعف وامساكا للرمق •
- ٢ تشبه بالاجرام السماوية وكانوايظنون تبعا لفلسفة أرسطو أن لها طبيعة خامسة مطهرة في مادية ولما وأماتجري في نظام دقيق يتعهد العياة على وجه الأرض ألزم نفسه التباع ذلك النظاموان يتعهد متطلبات العياة عامة فعمل يبذل وسعه في عبون العيبوان والنبات وفياتساق القوى الطبيعية على الارض وهبو ما نستطيع قوله في التعابير العديثة أليوم من دفع التلوث والفساد في جزيرته وكذلك المعناية بنفسه نظافة وطهارة ثمملازمة الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود وفي حكمته وسننه التي تجري بمقتضاهاتلك الإفلاك •
- " ستشبه بالموجود الواجب الوجود وصفاته وقد تبين له أن تلك الصفات على ضربين :
  اما صفات ثبوت كالعلم والقدرة والحكمة واما صفات سلب ترجع كلها إلى التنزه عن
  الجسمية واخذ يطرح عن ذاته اوصاف الجسمية ما عدا ما لا بد منه من الحركة
  والاعتناء بامر العيوان والنبات والرحمة لها وازالة عوائقها وأعرض عن جميع
  المحسوسات والمقوى الجسمانية وهدا مجتمع الهم والقكرة في الموجود الواجب
  الوجود وحده دون شركة واستغرق في مجاهدته كما شرحنا ذلك أنفا حتى هاب عن
  نفسه في مشاهدة العق و

يتلامح من وراه هذا الترتيب ودرجات التشبه روح النهج الاسلامي الشرعي ثم الاتجاه الصوفي الحقيقي الرفيع وهكذا يصل ابن طفيل بعي الى ذروة العكمة المشرقية والتصوف في الفلسفة الاسلامية .

وقد ألح المؤلف على كيفية تعرف حي بن يقطان لذاته الانسانية العتيقية الشريفة وأن من حصل العلم بناته فقد حصلت عنده ذاته ، ونفس حصولها هو الندات و ويظهر من ذلك أن المناتها التي أشار اليها التنزيل الكريم : «قل الروح من أمر ربي » وانها خالدة ،وأن حديث المؤلف عنها يصلح أن يكون مقدمة واضحة أو موحية لكوجيت الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي أطلقها بعد نحو خمسة قرون : «أنا أفكر اذنانا موجود » وأن مثل هذا العديث هو الذي جعل ديكارت أيضا يمنع أن يكون للعيوان روح أو نفس معندا مع جواز أن يكون في الفلسفة الاسلامية أيضامواضع أوحت بذلك الكوجيتو أو يسترت أن يكون في الفلسفة الاسلامية أيضامواضع أوحت بذلك الكوجيتو أو يسترت لم كما أشار الى ذلك المفكر الإيطالي فرلانسي G. Furlani في مقال نشره عام للشيخ الرئيس باسم «الرجل الطائر »ورد في كتابه «الشفاه» •

ومهما يكن من أمر فان مؤلف حي بن يقطان حين وصل بحي المي تلك المذروة من الحكمة ومن التأمل والاستغراق شعر بضيق المجال و بخطر التحكم بالألفاظ على أمر ليس من شأنه أن يلفظ، بل باستحالة التمبير عن تلك الحالة اذ لا سبيل المي التحقيق بما في ذلك المقام الا بالوصول الميه \*

ثم أراد المؤلف أن يمتع المتاري بتمام خبر حيى وليس تمام الخبر باقل فأنا من الخبر ذاته وذلك لبيان اتفاق العكمة مع حقيقة الشريعة وأن الناس ليسوا سواء في تفهم حقيقة كل من الشريعة والحكمة ولهذا يقحم المؤلف حيا وقد وصل الى قمة المعرفة والعرفان في مجتمع انساني ليتدبس وجوه المواقسي وأصناف الناس ويتبين مزايا المتألهين ورفعتهم وسجايا المؤمنين المعادقين وضلال الدهماء الذين هم كسوام الانعام لايتمسكون الا بالدنيا، قد تنشئتهم ظلمات العجب فقد ذكروا أن جزيرة قريبة من تلك التي نشأ بها حي انتقلت اليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء وكان قد ترعرع بتلك الجزيرة فتريان من أهل الفضل والرغبة في المير واحدهما اسمعه أبسال أو أسال واسم شرائمها وأعمالها واصطحبا على ذلك فاما أبسال فكان أشد غوصاً على الباطن وآكثر عثوراً على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل وأما سلامان فكان أ



أشد احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً من التأويل ، وأوقف عن التصرف والتأمل . وكان في تلك الشريعة أقوال تعمل على العزلة والانفراد وتدل على أن الفوز والنجاة فيهما . وأقوال أخر تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة ، فتعلق أبسال بطلب العزلة ، وتعلق سلامان بملازمة الجماعة ،

وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة التي تكون ابن يقظان بها وعرف ما بها من المخصب والمرافق والهسواء المعتدل • فأجمع أمره على الانفراد بها وارتحل الميها وبتي بها يعبد الله عز وجل وأقام على هذه الحال مدة وهسو في أتم غبطة وأعظم أنس بمناجاة ربه •

واتفق أن خرج حي لالتماس غذائه ، وأبسال قد ألم بتلك الجهة فوقسع بصر كل منهما على الآخر فأما أبسال فلم يشبك في أنه من العباد المنقطعين وصل الى تلك الجيزيرة اعتبزالا للناس ، فأثبراحتمام اعتماله وعدم المتعرض له • وأما حى" فلم يدر ما همو لأنه لم يره عملي صورة شيء من الحيوانات التي كان قمد عاينها قبلا • فوقف يتعجب منه مليا • وولى السال هاربا منه خيفة آن يشغله عن حالمه • فاقتفى حي أثره لما كبان في طباعه من البحث عمن حقائق الأشمياء • فلما رآه يشتد في الهرب توراري له حتى فإن أبسال أنه قد انصرف عنه • وشرع أبسال في الصلاّة والقسراءة والدعباء والبكاء والتضرع • فجمل حي يتقرب منه قليلا قليلا حتى دنا منه بحيث يسمعق واتمه وتسميعه ويشماهم خضوعه وبكاءه . فسيمع صوتاً حسيناً وحروفاًمنظمة لم يعهد مثلها من شيء من أصناف العيوران • ونظر الى أشكاله وتخطيطـه فرآه على صورته ، فزاد في الدنو حتـــى أحس به أبسال ، فاشتد في المعدو واشتدحي في أثره حتى التحق به ، ففزع منه . ولكن حياً شرع يؤنسه بأصوات تعلمها من بعض الحيوانات ، ويجر يده على رأسه ويمسح أعطافه ويظهر البشر والفسرحبه حتى سكن جأش أبسسال وعلم أنسه لا يريد به سوءا • وكان أبسال قد تعلم أكثر الألسن ومهر فيها ، فجعل يكلم حياً ويسأله عن شأنه بكل لسان يعلمه ويعالج اقهامه قلا يستطيع ، وحي" يتعجب ممسا يسمع ولا يدري ما هو عليه ، فاستغربكل واحمد منهمما أمر صاحبه • ورأى حي" أن يقيم مع أبسال حتى يقف علمي حقيقة شأنه • فالتزم صحبته • ولما رأى أبسال أنه لا يتكلم أمن من غوائله على دينه ، ورجسا أن يعلمه الكلام والعسلم

والمدين زلفي عند الله فشرع في تعليمه الكلام أولا بان يشير له الى أعيان الموجودات وينطق باسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق بها حتى علمه الأسماء كلها ودر جه قليلا قليلا حتى تكلمني أقرب مدة • فجعل أبسال يسأله عـن شأنه ومن أين صار الى تلك الجزيرة فأعلمه حي انه لا يدري لنفسه ابتداء ً ولا أبا ولا أما أكثر من الظبية التي ربته، ووصف له شأنه كله، وكيف ترقى بالمعرفة الى درجة الوصول • فلما سمع أبسمالمنه وصف تلك العقائق والذوات المفارقة لمالم الحس المارقة بدات الحق عن وجل ووصف ذات الحق تمالي وجل باوصاف العسنى ووصف ما أمكنه وصفه مساشاهده عند الوصول من لذات الواصلين وآلام المحجوبين لم يشك أبسال في أن جيمالأشياء التي وردت في شريعته من أمِر الله عن وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظمان • فانفتح بصمرقلبه ، وانقدحت نمار خاطره ، وتطابق عنده المعقول والمنقبول ، وقربت عليب طُرَق التأويل ، ولم يبق عليه مشكل في الفرع الا تبسين لمه ولا مغلق الا انفتسحولاً غامض الا اتفسسح وصار من أولسي الألباب • وعند ذلك نظر الى حلى بعين التعظيم وتحقق عنده أنه ولى من أولياً. الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يَحرَنون فالتزم خدمته والاقتسداء بـ • وجمل حى ، وكانت سنه اذ ذاك خميسين عاب يستفصحه عن أسره وشأنه • فجعل أبسال يصَّف له شأن جزيرته وما فيها مَن الْمَالِمُ وَكَيْف كِانت لَكِيرٌ هـم قبل وصول الملـة اليهيم ، وكيف هي الآن بعيد وصولهياووصف له جميّع ما ورد في الشريعة من وصف العالم الالهي والجنة والنار والبعث والنشور والحشر والحسساب والميسران والمراط • فقهم حي" هذا كله ولم يرقيه شيئًا على خلاف ما شاهده في مقامسه المكريم • فعلم أن الذَّي وصف ذلك وجاءبه محق في وصفه صادق في قوله ، رسول من عند ربه ، فأمـن به وصدقه وشـهدبرسالته ، ثم جمل يسأله عما جاء به من الغرائض والعبادات قوصف له المسلاة والزكاة والمسيام والحج وما أشبهها مسن الأعمال الظاهرة • فتلقى ذلك والتزمه • الا أنه بقي في نفسه أمران كأن يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما • المناهما المناهم ال

أحدهما لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الالهي وأضرب عن المكاشفة حتى وقسع الناس في المتجسيم واعتقاد أشياء في ذات المحق هو منزه عنها ، وكذلك في أمر الثواب والعقساب ؟

والأمر الآخر لم اقتصر على هذه الفرائض ووظائف المبادات ، وأباح اقتناء الأموال والتوسيع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والاعراض عن الحيق ؟

وكان رأيه هو ألا يتناول أحد شيئاالا ما يقيم به الرمق وأما الأموال فلم يكن لها عنده معنى وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيدوع والربا والحدودوالعقوبات ، فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلا ويقول: أن الناس لو فهمواالأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عنهذا كله ، ولم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاته أو تقطع الأيدي على سرقته أو تذهب نفوس على أخذه مجاهدة .

وقد سبق ظنه الى أن الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس حازمة ، وما درى ما هم عليه غالباً من البلادة والنقص وسوه السرأي وضعف المزم وأنهم كالأنعام السائمة .

فاشتد اشفاقه عليهم وطمع أن تكون نجاتهم على يديه ، ففاوض في ذلك صاحبه أبسال ، وطمع هذا أن يهدي الله على يدي حي طائفة من معارفه • فالتزما البعر • وكان أن سفينة ضلت مسلكهاو قربت من البر ورأى أهلها الرجلين على الشاطىء فدنوا منهما وحملوهما معهم الى الجزيرة التي قصداها • وكان رأس الجزيرة سلامان صاحب أبسال وملازم الجماعة ومحرم العزلة ، فشرع حي في تعليمهم وبث أسرار المحكمة اليهم فجملوا ينقبضون منه ويتسخطونه في قلوبهم • وما زال كذلك حتى يئس من اصلاحهم . وتصفح المناس بعد ذلك فرأى أن كل حزب بما لديهم فرحون ، قد اتخدوا إلههم هواهم ، وتهالكوا في جمع حطام الدنيا • وأما الحكمة فلا سبيل لهم اليها • ولا تمكن مخاطبتهم بطريق المكاشفة • وحظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريمة انما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم لكل منهم معاشه ولا يتعدى على سواه • ولا يفوز منهم بالسحادة الأخروية الالشاذ المنادر •

فانصرف حي الى سلامان وأصحابه واعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ الميهم منه ، وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهم ، وأوصاهم بلازمة

ما هم عليهم من التسنزام حدود الشعرعوالأعمال الظاهرة والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمور ، وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العوام من اهمال الشعريمة والاقبال على الدنيا وعلم هووصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصرة لا نجاة لها الا بهذا الطريق ، وأنها أن رفعت عنه الى يفاع الاستبصار اختل ما هي عليه ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء وهي أن دامت على ما هي عليه حتى يوافيها اليتين فازت بالأمن وكانت من أصحاب اليمين وأما السابقون فأولئك المقربون و ريتذكرابن طفيل هنا سورة الواقعة وما جاء فيها من تصنيف النباس يوم القيامة ) ودعاهم وانفصلا عنهم وتلطفا في العود الى جزيرتهما وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم بالنحو الذي طلبه أولاحتى عاد اليه واقتدى به إسال وعبدا أنه بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين و

تلك خلاصة رسالة «حي بن يقطان» • يقول المؤلف في ختام المرسالة : «ولم نخل مسع ذلك ما أودهناه هسده الأوراق اليسيرة من الأسسرار عن حجاب رقيسق وستر لطيف ينهتك سريما لمن هو أهله ،ويتكاثف لمن لا يسستحق تجاوزه حتى لا يتعسداه » •

وهذه اشارة واضحة الى أن المتولت ارد أن يسلك طريق الرمز والتغطية والو بعض الشيء فيما يقصد و قلا بعد الاستفهام في حل تلك الرموز و فهل رمز بحي الى المقل الانساني وبيقظان الى الله ؟ وهل قصد لما سلف آنفا في التقاء حي بن يقظان وأبسال واتفاقهما الى التقاء النظر المقلي الفلسفي الحر والشرائع التي جاءت بها الرسل كما نوه بذلك من قبله الفارابي وابسن سينا وكما أكده بعده ابن رشد أيضا ؟ أثم لا يدل اخفاق حي بن يقظان بين أهس الجزيرة الثانية على عجز جماهير الناس عن ادراك مقاصد الفلسفة وتجريداتها سواء أكانوا مؤمنين بالشرائع أم كانوا عنما عن غاياتها ؟ أو لا يشبه تفاوت أبسال وسلامان تفاوت أهل الباطن أصحاب التأويل وأهل الظاهر الذي يتمسكون بالنصوص ؟ كل ذلك جائز ، بل هو شديد الرجعان ولكنا نظن مع نشيه أن ثمة أموراً كان يعتقدها المؤلف وأراد أن يدل عليها ويلوح بها من بعيد وهي تنويهه بالفطرة السليمة وبالحكمة السديدة وتنديده بالمجتمع الذي كان

يعيش فيه ، كذلك فهمه لكنه المعياة وأصلها ولطبيعة الثواب والعقاب وما الى ذلك .

ولكن طريقة الرمز تمنع القطع في الحكم ، لأن الرمز جَفَر السبر ، يقول ما لا يقال بغيره ، وهو كالقطعة الموسيقية لا تنحل مقاصدها بالسماع مرة واحدة ، بل تتجدد ايحاء اتها و تزداد ممانيها بتجدد سماعها ، ولا شك في أن زيادة الايضاح في رموز ابن طفيل تستدعي زيادة دراسة المصر الذي عاش فيه والاطار المفكسري للآراء والمتلويحات من قبله ومن بعده ، وربما كان بعض المتلويحات في رموزه تبدو بصورة أجهس وأقوى في كتابات مواطنه الفيلسوف المسوفي الكبير محيى الدين بن عربي الذي كان في سن المعشرين حين مات ابن طفيل ،

\* \* \*

قصة حي بن يقظان تدخل في نطاق ما صار يدعى في العصور المحديثة بالطوباوية وهو لفظ يقابل لفظ أو توبيا ويوتوبيا في اللغات الأجنبية • لا بدلنا من شرح أصول هذين اللفظين العربي والأجنبي •

المعلوباوية أو العلوبوية ويستعمل بعض الكتباب لفظ العلوبانية مصدر صناعي من طوبي .

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة في الآية ٢٩ من سورة المرعد « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طويي لهم وحسن مآب » بساء في تفسير « الكشاف » للزمخسري : « طوبي مصدرمن طاب كبشرى وزلني ، ومعنى طوبي لك أصبت خيراً وطيباً ، ومعلها النصباو الرفع كقولك طيباً لك وطيب لك ، وسلاماً لك وسلاماً لك وسلام لك ، والقراءة في قوله وحسن مآب بالرفع والنصب تدلك على معليها ، والسلام في لهم للبيان مثلها في سقياً لك ، والواو في طوبي منقلبة عسن ياء لضمة ما قبلها كموقن وموسر ، وقرامكورة الأعرابي طيبي لهم فكسر الطاء لتسلم الياء » قول الزمخسري : ان الواو في طوبي منقلبة عن الياء معناه أن لتسلم اليبي ، ودنا في الشرح لزيادة الإيضاح ، على أن الرجوع الى كتب الطفة يزيدنا تعرف لهذا اللفظ ، ففي هذه الكتب ، الطوبي : الطيب ، وجمع المطبية وهو من نوادر الجموع ، وتانيث الأطيب ، ومن معانها السعادة والغبطة المطبية وهو من نوادر الجموع ، وتانيث الأطيب ، ومن معانها السعادة والغبطة

والغير والغيرة • وجاء عن النبي ين أنطوبي شجرة في الجنة وهو علم عليها • وقيل طوبي المنسى الميش الدائم الطيب • وقيل طوبي اسم الجنة بالهندية معربة عن توبي أو اسمالجنة بالحبشية •

في « فيسض القسدير شرح المجامسع المصغير » ثلاثون حديثاً نبوياً يبدأ بلفظ طوبي • أولها « طوبي للشام لأن أجنعة الملائكة باسطة أجنعتها عليسه » أي لأن ملائكة البليغ المرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء تعفها وتحوطها بانزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات • قال المهيشمي : « رجاله رجال الصحيح » •

هذا واللفظ الذي تتبعناه وجدناه في الأرامية والعبرانية ونظن أنه في سائر اللغات السامية وهو يدل على المخيروالسعادة والهناء كما يدل على المجتمع الرافه الوادع الرافل بالهدوء والطمأنينة والسعة •

أما اللفظ الأجنبي فأول من استعمله الكاتب القس الانكليسزي توماس مسور أومسوروس Morus كما لتسن اسمه ( ١٤٧٨ ) وهو جزء من عنوان كتساب لمه الشفسه باللاتينية وهبو همو 1070 ) وهو جزء من عنوان كتساب لمه الشفسه باللاتينية وهبو المحال المنافقة الفه عام ١٥١١ ولكن الكتاب المنافقة بمنوان يوتوبيا وترجم الى الانكليزية عام ١٥٥١ ومع أن الكتاب والمنوان كليهما باللاتينية قان المولف يقال انه صاغ أوتوبيا من اليونانية (أو بمعنى لا ، وتوبيا بمعنى مكان) فيكون لفظ أوتوبيا أو يوتوبيا معناه لا مكان أو عديم المكان وقد صور المؤلف حياة اجتماعية مثالية في جزيرة خيالية (يوتوبيا) يعيش سكانها في ظلل نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي يكفل لهم العدالة ويقدم لهم ما يحتاجونه مسن طمام وسلم ويفرض على كل منهم أداه عمل يدوي وهم سعداه هانئون كأنهم في جنة دنيوية و ومن مظاهر سعادتهم ازدراؤهم للذهب وكنز المال واقتناء المشروات و

وقد اصطنع العرب المترجعون العديثون المصدر الصناعي طوباوية لمدلالة على ما يدل عليه اللفظ الأجنبي • وريماكان الملفظ العربي الفضل دلالة على المقصود وأكثر تفاؤلا وأقرب فعوى مسن اللفظ الأجنبي الذي يسدل على عسدم وجسود المكيان •

Y \_ .



بل نحن نذهب الى أن اللفظ العربي الوارد في اللغات السابقية المتي كانت معروفة لدى المثقفين في عصم النهضة الأوربيسة ربما أوحمي الى المؤلسف الانكليزي باللفظ الذي صاغه من لغبةلم يكتب كتابه بها • ثم انه يصعب على المؤلف أن يتخيل مجتمعاً ويكتب فيه كتاباتم يمنع امكان تحقيقه في مكان ما • ومع ذلك غدا لفظ الطوباوية أو اليوتوبيايطلق على كل نظام مثالي لمجتمع انساني يتصوره مؤلف أو كاتب ويطمع الى تحقيقه أو يتمنى حصوله • وانما يعمد الكاتب أو المؤلف الى تصور ذلك النظامضيتا بالمجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه وتنديدا بحياة الناس وبؤسهم في المجتمع المراهن • فمثل هذه الكتب الفكريــة أو الأدبية تصوير لأحلام مؤلفيها وطموح الى تحقيق تلك الأحلام في عصورهم أو في العصور التالية • وفيه أيضاً نزوع الى المتغيير الاجتماعي الانساني • من أشهر المؤلفات « جمهورية أفلاطون » ( ٢٨٤ ــ ٣٤٧ ق٠م ) و « رسالة في آراء أهـل المدينة الفاضلة » للفارايي ( ٢٥٩ هـ/ ٨٧٢م \_ ٣٣٩/ ٩٥١ ) وكتـاب « تدبير المتوحد » لمحمد بن يحيى بن باجه ( توفي عام ١١٣٩/٥٣٣ ) الذي تأثر به البن طفيل كما يمكن عد" « رسائل اخوان الصفا » بما قصدوه من اصلاح المفرد والمجتمع من الطوباويات : وثمة طوباوية غريبة تختلف عن جميسع ما سلف فهي نفسية خيالية صرف ينب ولانها على طبيعتها هذه ولا تعلمع ألى التعقيق لأنها متحققة في عالم الروح والغيال · انها « أرض السمسمة » التي يورد المشسيخ محيي الديسن بن عسربي ( ٥٦٠ هـ/١١٦٥ م ــ ١٢٤٠/٦٣٨ ) وصفها في كتابه المسهور « الفتوحات المكية » : « وفيها من العجائب والمغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر العقول أمره » وينقل المسؤلف قسول بعض العارفين : « لما دخلت هذه الأرض رأيت فيها أرضاكلها مسك عطر لوشمه أحد منا في هـذه أرضاً من الذهب الأحمر اللين فيها أشجاركلها ذهب وثمرها ذهب فيأخذ الرجسل التفاحة أو غيرها من الشمر فيأكلها فيجدمن لذة طعمها وحسن رائحتها ونعمتها ما لا يصنفه واصف تقصر فاكهة الجنبة عنها فكيف فاكهة الدنيا » • ثم يقبول المؤلف : « واذا نظرت الى نسائها ترىأن النساء الكائنات في الجنة من العبور بالنسبة اليهن كنسائنا من البشر بالنسبة الى الحور في الجنان » ثم يقول : « وكسل.

ما أحاله المقل بدليله عندنا وجدنـاه في هذه الأرض ممكناً قد وقع » · وتذكُّر نا الجملة الأخيرة ما جاء في المشهد الأخسيرمن رواية « فاوست » الثانية للشاعسر الألماني الشهير غوتي يقول ما ترجمته :‹‹ المستحيل عسلي الموصف يقسع هنسا بالفعل » ولقد أعلى الشيخ محيي المدينشأن الخيسال وجعله ركنا عظيماً مسن أركان المعرفة • يقول في البساب السابعوالسبعين ومائة في معرفة مقام المعرفة من الفتوحات المكية: «ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا معرفة له جملة واحدة • وهذا الركن من المعرفة اذا لم يحصل للمارفين قما عندهم من المعرفة رائحة » ( ج ٢ ص ٣١٣ دار الكتب المربية ) • ولا عجب عندئذ أن يكون الخيال مصنعاً للطوباويات ومزرعة لا حدود لها ينمسو فيها مختلف العوالم ممكنة ومتعذرة • لكن العجيب في هذا أن السمسمة بزرة صغيرة فضلت عن الطينة التي خلق منها سبحانه وتعالى سيدنا آدم • فسو "ى من هذه النضانة النخلة ، فهي بهذا الاعتبار عمتنا ، ويقي من طين هذء الفضلة مقدار ضئيل يعادل جزم السمسمة قصنع منه أراضي واسعة وعوالم لا تكاد يكون لها حدود سميت أرض السمسمة • ذكرنا بعض ملامحها آنفا • المغيلسسوف الغرنسي العديث فاستون بشلار ( ١٨٨٤ - ١٩٦٢ ) لم يطلع على ما كتب، ابن عربي • ولكن دبج بعثاً طريفاً في كتاب، « شاعريــة LA POETIQUE DE L'ESPACE « بعنـوان الرسم المعنــر la miniature » أو النمنمة الورد فيك أمثلة من كتب مؤلفين أمثال شارل نوديي Charles Nodier وغميره تفتحت أخيلتهم عن احالات وغرائب لا تجد لها تحقيقاً الا في عالم المخيال • ولو اطلع بشلار على ما كتبه مؤلف الفتوحات لألفى فيه ضالة أي ضالة لموضوعه الطريف • وانسااستطردنا هذا الاستطراد لنشير المي غنى التراث المربي الاسلامي الذي يحتاج الى التنقيب عن الجواهر الفريدة •

ومن المطوباويات «مدينة الشمس »للمفكر الايطالي كمبانيكلا ( ١٩٦٨ - ١٩٣٨ ) نشرها باللاتينية عام (١٩٦٨) • ان هذا المفكر تصور مدينة فاضلة في مدينة تيروبانا التي هي اليوم جنويرة سيلان قريبة من خط الاستواء كأنه يتابع مؤلف حي بن يقظان • وهو يدكرفي كتابه جمهورية أفلاطون ويوتوبيا توماس موروس • ومن تلك المؤلفات «أطلنطس الجديدة » لفرنسيس بيكون ( ١٩٦٠ ـ ١٩٢١ ) كتبها بالانكليزية حوالي ١٩٢١ ، «والمرحلة الى ايكاريا »



للمفكر الفرنسي ايتين كابي ( ١٧٨٨ - ١٨٥٦ ) نشرها عام ١٨٤٥ وهو سن معثلي الاشتراكية الطوباوية ومن روادالاشتراكية الحديثة • حاول أن يؤسس مجتمعاً اشتراكياً مثالياً فسافر همو وأتباعه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنشأ على أرض منها ذلك المجتمع فنجع أولالأمر ثم عصفت به وبأتباعه نزعات المخلاف التي أدت إلى الاخفاق • على إن أمثاله المذين تقدموه وحلموا بالاصلاح أصابهم الاخفاق أيضا • أما رسائل اخوان الصفا فقدكتم أصحابها أسماءهم ولقد مات ابن باجمه مسموما • وقد ترجمت « أطلنطس الجديدة » إلى اللاتينية و نشرت عام ١٦٢٧ بعد وفاة بيكون ، وكان هذا قمد اتهم في حياته بالرشوة واختلاس مال الدولة • وتعرض كعبانيلا لصروف التعنيب وللسجن العلويل وللنفسي • وحكم على موروس بالإعدام. وأخفق أفلاطون اخفاقاذريما في صقلية حين أنكر الفساد المتفشي في بلاط ملكها وأعرب عن آرائه الاصلاحية فاعتقل وبيع رقيقاً ثم حرره مولاه •

على أنه قد يطلق لمفظ الطوباوية بشيء من الزراية على منثل سياسية واجتماعية مشوقة وجدابة ولكن يتعدر تحقيقها على صميد الواقع لبعدها من طبيعة الانسان وأحوال حياته وميعذلك قيان كثيرا من آراء المفكريين والمفلاسفة وسوانح رؤاهم المستقبلية كانت بداية لاصلاحات اجتماعية وتغييرات سياسية مهمة .

نلاحظ أن تلك الرؤى والآراء التي تتشوف نعو عالم مثالي وحياة انسانية فضلى كانت تظهر في ابان الفتن والمقلق الاجتماعي والأزمات السياسية فكان المفلاسفة يلجؤون الى تدبيج المؤلفات التي تتألق بأحلامهم المتوهجة ورؤاهم المتوهمة ، وهم يعلمحون الى التغييروالاصلاح كما سلف ويتصورون الناس في حياتهم الاجتماعية المثلى و

وهكذا يمكن أن نعد حي بن يقظان من الكتب الطوباوية ولكنها على خلاف جميع الكتب السالفة طوباوية فردية فهي لا تتحدث عن نظام اجتماعي انساني وانما تعرض حياة طفل انساني عاش منفردا واستطاع أن تكون معيشته بعد الجهد مثالية تعتمد على الذكاء والعقل كما تعتمد على الاكتفاء الذاتي ويصسل



يقول أرسطو في حقيقة الانسسان :انه حيوان مدني أي اجتماعي، ولا يمكن تصور كائن يكتفي بذاته ولا يحتاج المي غيره ولا يشارك في مجتمع الا أن يكون وحشا من الوحوش أو الها من الألهسة ومع ذلك فحي قد استطاع أن يفعل ذلك بعسد أن رئمته أمه الظبيسة ويقترب في مسالك حياته و تجليات تفكيره وآرائه في المغير والعبادة والتجرد من صفات الاله •

ان القسم الأخير من رسالة حي بسنيقظان ذو شسان كالقسم الأول منهسا و نشعر أن ابن طفيل لم يكن راضيا عسن المجتمع الذي كسان يعيش فيه ولا عسن غالبية الناس الذيسن كانوا يؤلفونه ويقول في بطله حي : انه ظن « أن الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوش عازمة ولم يكن يدري ما هم عليه من المسلادة والنقص وسوء السرأي وضعف العزم وأنهم كالأنمام بل هم أضل سبيلاً » •

ولما جاء حي مع أبسال إلى المجزيرة الثانية ورأى ما هم فيه من الفسلال أشفق عليهم وطمع أن تكون نجاتهم على يديه و فتصفح طبقاتهم ورأى «أن كل جزب بما لديهم فرحون و وقد التجذوا الههم هواهم ومعبودهم شهواتهم وتهالكوا في جمع حطام الدنيا والهاهم التكاثر حتى زاروا المقسابر ولا تنجع فيهم الموعظة ولا تعمل طبهم الكلمة العسنة ولا يسزدادون بالجددل الا اصرارا وأما العكمة فسلا سبيل لهم اليها ولا حظ لهم منها وقد غمرتهم الجهالة وران على قلوبهم ما كانوايكسبون « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة ولهم عداب عظيم ». (سورة البترة الآية لا)

وفحوى ذلك أن الدين الذي انتحلوه لم ينفذ الى قلوبهم ولم يسطع نهوره في أذهانهم وأن «حظ أكثر الجمهور مسن الانتفاع بالشريعة انما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له معاشه ولا يتعدى عليه سواه فيما اختص هو به ، وأنه لا يفوز منهم بالسعادة الأخروية الا الشاذ النادر و لقد فهم «أحوال الناس وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير المناطق » فيئس من هدايتهم كما يئس مؤلف المقصة من أهل زمنه و



ايتوقف ابن طفيل عند الياس ام يجد منفذاً آخر للتأثير في الناس بعد أن لخص لهم في القسم الأول من رسالته فصة المعرفة الانسانية ولا شيء يفيد في رأيه سوى الفلسفة والحكمة ومغاطبة فطرة الانسان السليمة وضميره الحي والدعوة الى النظر والتأمل والحد مسن التهافت على جمسع المال وكنسز الذهب وارضاء الشهوات وسوى الحث على المرقي شيئا فشيئا بالتجردو المكاشفة والمشاهدة. ولتكن تلك الدعوة والمخاطبة على شكل قصة رمزية لا باسداء النصائح وتقديم المواعظ و قالصة تنويه بالحكمة وبانعام المنظر في أفسراض الشريعة البعيدة الموازية لأهداف الحكمة في ترقية النفس و تحسين المجتمع و المحتمة و المحتمة في ترقية النفس و تحسين المجتمع و المحتمة و المحتمة في ترقية النفس و تحسين المحتمة و المحتمة و

\* \* \*

عالج الباحثون تأثير رسالة حي بن يقطان في الأداب والأفكار الأوربية . وذلك أنها ترجمت المي لنسات عدة وترجبها الى اللغمة العبريسة موسسي النربوني عام ١٣٤٩ • بعد حين ترجمهاني انكلترة الَّى اللاتينيــة ونشرهـــا مع النص العربي ادوارد بوكوك عام ١٦٧١ • ثم ترجمت الى الهولندية عام ١٦٧٢ باشراف الفيلسوف الهولَنَدِي السبينوزا( ١٦٣٧ - ١٦٧٧) ، ثم ترجمها عن اللاتينية الى الانكليزية جورج كيث عام١٩٧٤ • وترجمها مرة ثانية عن الملاتينية الى الانكلزية جورج أشويل عام ١٦٨٦ • وترجمها ثالثة عن العربية الى الانكليزية سيمون أوكلي عسام ١٧٠٨وكان أستاذاً للغنة العربية بجامعية كمبردج . ثم توالت الترجمات الى غتلف اللغات الأوربية • ومن أجودهـــا ترجمة المستشرق المفرنسي ليسون غوتيي لهساعام ١٩٠٠ السي الغرنسية • ثم أعجب الغلاسيقة والمفكرون الأوربيون بهاورجبوا ولاسيما الذين أشادوا بالحال الطبيعية للانسان في القرنين الثامن عشروالتاسع عشر وخاصة الكاتب الفرنسسي جان جاك روسو • ثم ظهرت طبعاتها العربية متأخرة • ومن أفضل هذه الطبعسات ما نشره الدكتوران جميل صليبا وكاس عياد مع مقدسة ضافية عام ١٩٣٥ بدمشق • ثم حققها أحمد أمين ونشر هاني دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٥٢ ومعها رسالتان احداهمها لابن سينها بنفس العنوان والأخسرى للسهروردي مقتهول حلب بعنوان « الغربة الغربية » وترادفت طبعاتها في دمشق وبيروت والقاهسرة



ولا غرو بعد نشر ترجماتها في القرن السابع عشر بأوربة أن يكون لها تأثير واسع وأن يستفيد من شكلها القصصى واتجاهها الروحى وسلاستها ويستوحيها مؤلفون ذاع صيتهم وشاعت كتبهم • عشاق الأدب المقسارة يهمهم استبانة هدا المتأثير • وبصرف النظر عن الترجماتوتتبع التأثير والمتدقيق في ذلك الأدب فقد كانت اللغة المربية والثقافة المربية رائجتين بين الملماء في بلاد المفرب . فلا عجب أن يؤلف الأب اليسوعي الاسباني بلتسازار غس اليسان إي مسوراليس ( ۱۲۰۱ ـ ۱۲۰۸ ) روايـة بمنـوان« النقـــاد El Criticon ، نشر الجزء الأول منها عام ١٦٥١ والثاني عام ١٦٥٣ والثالث عام ١٦٥٧ وكل جزء يقابل احدى مراحل العمس الثلاث : الربيسعيضم الطفولة والصبا ، والخريف يشمل سن النضيج ، والشتاء يوازي الهسرم • ومثل هسدا التقسيم يحكى تقسسيم ابن طفيل لمراحــل حي بن يقظــان في تدرج مِمارفه • وفي المجزء الأول مشابه لسيرة حى أيضاً • قرنيليو يركب متن الأسفار بحثاً من زوجته المعطوفة • وتتعسر ض السَّفينة التي ركبها للغرق قريباً من ساحل جزيرة سانت هيلانة • وينقذه فتي كان يميش هنالك ميشة الحال الطبيعية وهو يجهل أصله وأمه وأباه ولا يتكلم بلغه ما • فلقنه لغتم وعلمه وسماء أندرنيوس وغدوا يتنقلان في أنحاء المالم ويواجهان المعروف المختلفة مسيت مراحل المبسوس أي

وشمة رواية بلغت أقصى الشهرة في العالم كله وهي روبنسون كروزو باللغة الانكليزية مؤلفها دانيال ديفو ( ١٦٦٠ - ١٧٣١ ) ظهرت عام ١٧١٩ بعد شيوع ترجمات رسالة حي بن يقظان الملاتينية والانكليزية وهي وان أشبهت رسالة حي في بعض جوانبها تغتلف عنها كسابقتها «النقاد» في الافاضة وفي تطويل التفاصيل وقد غدت أصلا في اللغة الانكليزية من أصول الرواية المحديثة التي تتجه نحو وصف العياة المواقعية وان كانت تغيلا مستفاداً من الرسالة العربية ومن قصة تروي طورامن حياة الملاح الاسكتلندي الكسندر سلكرك وملكرك و المسلكرك و المستفاداً من المسلكرك و السكتلندي الكسندر

وقد كثر الباحثون في بيان هذا التأثير وأمثاله مؤكدين له أو متحرجين وأفرد له السيد حسن محمد عباس كتاباني الدراسات المقارنة بمنوان «حي بن يقظان ورو بنسون كروزو » يجدر الرجوع اليه عند تقصي هذا التأثير •



يرى علماء الاجتماع أن المجتمع الانساني وجد طفرة واحدة لأن الفسرد من بني البشر يتعذر عليه أن يعيش متوحداً على الأرض و يتصبور بعض المفكرين أن آدم أبا البشر عليه السلام رمز الى ذلك المجتمع الانساني الأول نعن هنا لا نناقش هذه الدعوى المحفوفة بالغيب ولكنا نشير اليها جملة لكي ننتقل الى تغيل كاتب لطفل انساني من بني نوعه تأنه أو مقدوف في المطبيعة كيف يستطيع مغالبة المحيط الخارجي وحدهم عما قد يسعفه من رأم أنثى حيوان له و

رسالة حي بن يقطان رمزية ويجوز في الرمز ما لا يمكن أن يتحقى في الواقع ولكن قصة روبنسون كروزوتدعي الواقعية في أحداثها وأسلوب كتابتها ويذكر الباحثون كما سلف في الأصول التي استقى منها ديفو روايت روبنسون كروزو قصة البحار الكسندرسلكيرك كما مر" أنفأ وقد وقع بينه وبين قبطان السنينة شجار فانزله القبطان في أحدى جزر خوان فيرننديث الخالية في المحيط الهسادي على مقربة من سأحل تشيلي عام ١٧٠٥ مع صندوق فيه ملابس وفراش وبندقية وبارود ورصاص ثم التقطه بعد أربع سنوات وأربعة شهور القبطان روجرز فوجده في حالة زرية جداً قريبة من حالة البهائم لا يكاد يبين ، يتلفظ بأنصاف الكلمات ، فكتب القبطان روجرز قصت و نشسرها عام ١٧١٢٠٠

وقد ذكرنا قبلاً كلام أرسطو في حال الفرد الذي يعيش متوحشاً حتى أبعسد منه صفة الانسان • وقد درس ناقد من نقاد الرواية الانكليز بامعان أدب ديفو وهو إيان واط وكتب منكراً على المؤلف دعوى نجاح روبنسون كروزو في مقاسه بتلك الجسزيرة الخالية •

ننقل ما ترجمه عنه السيد حسن معمود عباس في كتابه «حي بن يقظان وروبنسون كروزو »: «في الجزيرة المدكورة يحول روبنسون كروزو حالة العزلة الى النجاح • وهذا زيف فاضح • فالمنبوذون الآخرون ومنهم سلكيك نموذج ديفو الرئيسي كانوا قد انحدروا الى حالة من البدائية التامة في غضون سنوات قليلة • لقد كانوا يتضاهلون بسبب تأثير البيئة والخوف المقلق السى مستوى الحيوانات • وفي بعض الحالات الموثوق بها كانوا يفقدون القدرة عنى

BABABABABABABABABABA

الكسلام ، أو يصابون بالجنون ، أو يموتون جوعا ، وهناك كتاب لا بد أن ديفو كان قد قرأه وهو «رحلات وأسفارجي ألبسرت دي ماندلسو » يسروي لنا حادثتين مماثلتين : الأولى حادثة الفرنسي الذي مسزق ثيابه اثر نوبة من نوبات الجنون جاءته في أعقاب وجبة غذاء من لحم سلحفاة نيء وذلك بعد عامين من اقامته في جزيرة موريشيوس والثانية حادثة البحار الهولندي في جزيرة سانت هيلانة الذي أخرج جثة زميله من القبر واتجه الى البحر وهو يرتدي الكفن » .

ويملق الباحث المترجم على ذلك : « أن ما ذكره واط يبين مدى الصعوبة التي كانت تواجه ديفو وهو يحاول وضع بطل روايته في جزيرة مهجورة لما يسزيه على ثمانية وعشرين عاما ثم يميده بعد ذلك الى الوطن مكتمل المعقل والبدن ، بل ذا تجربة فريدة في غناها • وهنائرجع أن تكون قصة «حي بن يقظان» هي المثال الوحيد والنموذج الأمثل الذي حنها حذوه ديف واستلهمه امكانية النجاح ، خصوصا أن «حي بن يقطان »كانت دون سواها من الأعمال الفكرية والأدبية تقدم تجربة متكاملة لانسان عاش حياة عزلة تاسة وخرج بتجربة متكاملة فريدة في غناها ، كما تحقق لروبنسون كروزو من بعد » •

هذا فضلا عن بعض التفاصيل في رواية روبنسون كروزو تتبعها السيد عباس لبيان وجوه الشبه وأشكال التأثير الخفية مثل خلو المقصدين من وجود المرأة بل من مجرد التفكير فيها ، ومن تصويركل منهما لشخص هبط الجزيرة ومسن تعليم أحدهما الآخر لفته التي يتكلم بها ، ومن أمور أخسرى يستطيع القسارى وأن يتأملها في مقارنة القصت بن البديمت بن اللتين كأكثر الطوباويات تجري أحداثهما في جزيرة نائية ، مبتعدة عن المجتمعات الانسانية ،

لقد تفتي الغيال الانساني عن أساطير قديمة لا يعدم بعضها شبها بقصة «حي بن يقطان » مثل أسطورة الصنه والملك وابنته اذ عشر على تمثال عليه كتابة تروي سيرة صاحب التمثال • وهيأن والدته كانت ابنة ملك قوي جبار تعلقت بابن الوزير الأكبر وحملت منه فخشيت افتضاحها • فلما ولمدته صنعت



له صندوقاً وضعته فيه والقته في اليم • فعمله المسوج حتى القساه على شساطى، جزيرة خصبة لم تطأهسا قدما انسسان • فالتقطته طبية وأرضعته ورثمته ونمسا الطفل وجعل يتدبر أمور معاشه ويتفكرني العياة والكسون ثم ساقت الطسروف والده ابن الوزير الى الجزيرة ، فلقنه اللغة والمعارف ثم رجعا معا الى المجزيرة المعسورة •

بل أن خيال الانسان تصور ألهة متعددة في أوهامه وجعل ابني الآله مارس وهما روميولوس وريموس في الأساط برالرومانية يلقى بهما وهما طفلان في نهر تيبر بايطاليا ، فقذفهما الموج الى الضفة وأرضعتهما ذئبة حتى نموا ووجدهما راع ، شم كبرا وشبا عن الطوق ورغبا في أن يبنيا بلداً تخليدا لنجاتهما ، وتنازعا وقتل روميولوس أخاه وشاد روما التي حملت اسمه وكان أول ملوكها !

ولم ينقطع خيال الانسان عن تصور الانسان الوحش حتى في المصر المعاضر. وفي حكايات « طرزان » تهاويل تصور حياته في الطبيعة مع الوحوش • ولكن ذلك كله في جانب ورسالة حي بن يقظان الفلسفية المتقنة في جانب آخر •

لا غرو لمثل ابن طفيل وقد بلغ شاواً في العلب والفلسفة ونضج المعرفة ان يكون مستهدفا لسؤالات الطلاب والأتراب عن حقيقة الانسان وشانه في الحياة وأصله ومصيره في الكون والبحث في هذه الأمور من شأن كل فلسفة أصيلة و

أبو بكر بن طفيل فيلسوف وصل الى الصفاء واليقين و لا عجب أن يكون معرضاً لمثل تلك التساؤلات ولم يكنله في طور نضجه الروحي الا أن يبسط شراءه الفكري ومعارفه المتنوعة في رسالة معبوكة العناصر معكمة البيان متزنة الأداء ، تارة بالعبارة وطوراً بالاشارة وقد مهد لرسالته بأن سائلا صفيا حميما سأله أن يبث اليه ما يمكنه من أسرارالعكمة المشرقية التي ذكرها المسيخ الرئيس أبو على بن سينا ويرى ابن طفيل «أن من أراد العق الذي لا جمجمة الرئيس أبو على بن سينا ويرى ابن طفيل «أن من أراد العق الذي لا جمجمة فيه فعليه بطلبها والجد في اقتنائها » وينو و بأن من وصل اليها وانتهى الى حد من حدودها لا يستعليه أن يكتم أمرها أو يخفي سرها بل يعتريه مسن

الطرب والنشاط والمسرح والانبساطا يحمسه على البسوح بها مجملة دون تفصيل وذلك مبلغ هو من الفرابة بحيث لا يصفه لسان ولا يقوم به بيان فان كان السيؤال عما يراه أصحاب المشاهدة والأذواق والحضور في طور المولاية فهذا يتعذر اثباته على حقيقة أمره اذ هو حال من الكشف ومع ذلك فقد يكتفي السائل بطلب التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظر وهذا شهيء يحتمل أن توضع فيه الكتبوتتصرف به العبارات وهو أندر من الكبريت الأحمر و

ثم يعرض ابن طفيل في مقدمة رسالته أسماء بعض الفلاسفة ممن حساول اقتحام هذا الموضوع ولكن لم يصل السيمبتغاه ولا تهيئا له الكمال والاحكام بسبب من الأسباب ، يذكر منهم معاصر ومواطنه وسميه أبا بكر بن باجه المذي يعجب به ويشيد بكتابيه « في النفس »و « تدبير المتوحمد » ، وأبا نصم الفارابي في «رسالة أهل المدينة الفاضلة» و « شرح كتاب الأخلاق » ، وأبا علي ابن سينا الذي تكفل بالتعبير عما في كتب أرسطو طاليس سالكا طسريق فلسفته في كتاب « الشفاء » ولكن كان أكثر الحساناني كتابه « الفلسفة المشرقية » ، كسا يذكر أبا حامد الغزالي ويراه يتخذ فيكتبه مواقف متفاوتة بحسب مخاطبت للجمهور • فهو يربط في موضيع ويجل في آخر ، ويكفر بأشياء ثم ينتحلها ، وأكثر تعليمه رمز واشارة لا ينتفع بها الأمنكان معدا لفهمها فاشق المفطرة • ويرى ابن طفيل أن الشبيخ أبا حامد ممن وصل تلك المواصل الشريفةولكن كتبه المضنون يها المشتملة على علم المكاشفة لم تمسل الى الأندلس • ويذكر ابن طفيل أنه مع ذلك هو نفسه استفاد من كتب أولئك الفلاسفة ومن الآراء التي نبغت في زمانه حتى استقام له العق أولاً بطريق البحث والنظر ثم وجد الذوق اليسير بالمشاهدة فراى نفسه أهلا لكتابة الرسبالة المتي يتحف سائله بما عنده فيها • ثم انه يشير الى أنه يعتمد أسماء حي بن يقظمانوأبسال وسلامان وقد ورد الاسم الأول عنوان قصة لابن سينا وورد الأخسران في بعض كتبه الأخرى يعتمدها رموزاً دون مضامين ما تدل عليه في تلك الكتبلتقصير تلك المضامين من الشأو المراد .

أما الشاو المراد الحكما رأيت أيهاالقارىء الكريم أنفأ وأول الأمر هو بيان أسرار الحكمة المشرقية • وذلك أن علماءالاسلام ومفكريه قرروا أن السسمادة



العظمى والمرتبة العليا للانسان هي معرفة الصانع بما له من صفات الكمال والتنزه عن النقصان بما صدر عنه مسنالآثار والأفسال في النشأة الأولسى وفي الجنفرة ، وبالجملة معرفة المبدأ والمعاد والطريق الى هذه المعرفة من وجهين : أحدهما طريقة أهل النظر والاستدلال ، وثانيهما طسريقة أهل الرياضة والمجاهدات والسالكون للطريقة الأولى إن التزموا ملئة من ملل الأنبياء عليهم السلام فهم المتكلمون ، والا فهم المحكماء المشاؤون أصحاب النزعة المقليسة الجارون على نسق فلسفة أرسطو .

والسالكسون للطريقة الثانيسة انوافقوا في رياضتهم ومجاهداتهم أحكام الشرع فهم المصوفيسة ، والا فهم أهسل الحكمة المشرقية أو الحكماء الاشراقيون .

وهكذا تكون العكمة المشرقية أو حكمة الاشراق من الفلسفة بمنزلة التصوف من العلوم الاسلامية ، كما أن العكمة الطبيعية الالهية منها بمنزلة علم الكلام من تلك العلوم الاسلامية .

أراد ابن طفيل أن يجمل حي بن يقظان وهو متوحد في الجزيرة يسلك طريقة أهل النظر والاستدلال شيئاً فشيئاً ويترقى بقوته النظرية حتى يبلغ أعلى مرتبة فيها • ثم يشعر بقصورها بعض الشيء فيجعله المؤلف يسلك طريقة أهن الرياضة والمجاهدات ليشاهد ما لا علين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويدرك «أن ليس ثم شيء الا ذات الحقوان ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها »ويعلم أن ذلك من قبيل التشبيه وأن ما وصل اليه يعجز اللسان والبيان على وصفه وايضاحه • ثم ينظر الى جميسع الأشياء والكائنات في اشراق نور المحق •

وفي هذا غاية الفلسفة الصحيحة ثم يشوق المؤلف القارى، بما يسوقه من مزايا الفطرة السليمة ونقاوة الضميروحب الغير لجميع الكائنات ومن بلوغ أعلى درجات الغبطة والسعادة في هنذاالسبيل ، ليمسرج بعد ذلك على ما في المجتمع الانساني من زيف وغرور وضلال ومن تهافت على جمع المال وحرص على المارب الفردية والشهوات الشخصية وذلك بجمل والفاظ يستمدها من الشعريعة لينقد غالبية أحوال الناس المتدينين الذين لم يتفهموا غاية الملة المعنيفية

ولم يستجيبوا لنداء القيم الرفيعة · بلان الذي وصل بسلامة فطرت وطيب سريرته الى ما وصل اليه حي ويدري أسرار الدين وغايت وفحوى العكمة حقيق أن يسبغ عليه صفة الولاية كما يتصورها علماء الدين ·

عددنا أنفا «حي بن يقطان » في الطوباويات الفكرية التي تقصد الى صلاح الفرد والمجتمع • انها طوباوية الفرد المتوحد الى جانب الطوباويات الاجتماعية المتمددة • ومن المطبيعي في تاريخ الفكر أن تبتعث تلك الطوباويات التي تتصدر الاصلاح وتتلألأ بالأمل نقائض لها وأضداداً • فينهض مؤلفون مرموقون ينقمون ما في المجتمعات من تقدم مادي " هائسل الى جانب التعسف والتحكم والمطنيان فيصورون تطور هذه المجتمعات في المستقبل الى نظم جماعية محكمة الاعداد يستغرون منها باسمين أو حانقين •

هل نذكر في العصور الحديثة التي طغى فيها الاتجاه المادي واتسعت سيطرة المحكومات الصارمة كتاب « العالم المطريف » أشهر مؤلفات الكاتب الانكليسزي الدوس هكسملي ( ١٨٩٤ ـ ١٩٣٣ ) الذي نشره عام ١٩٣٢ •

هو يوتوبيا مستقبلية تقنية متشائمة • فهو اذن يوتوبيا عكسية أو مضادة • يخاف المؤلف على حياة الناس في المستقبل من سيطرة المعلم في عالم جديد هو عالم المقاقير والآلات يزول فيه الأدب والشير والفن والمدين • كل شيء فيه الي مخطط له ومرسوم أو محفوظ في قوارير • لاحاجة الى الزواج للنسل لأن الأجنة تتكون في القوارير بطريقة علمية لا في الأرحام • والأطفال المناشئة طبقات يعد تكوينهم بمقتضى الحاجة اعداد آدقيقا حسب كميات الاكسجين التي تبذل لكل طبقة • هو عالم ينكر الفردية • شعاره الجماعة والتشابه والاستقرار • يكفي فيه أن تضغط على زر أو تدير مقبضاً لكي تنال ما تريد • الكتاب في شكل رواية ينقد حياة الانسان الحديثة وهو سلبي يهدم ولا يبني •

أم نذكر كتاب « ١٩٨٤ » للمؤلف الانكليزي جورج أورويسل ( ١٩٠٨ سـ • ١٩٠٨ ) نشره عام ١٩٤٩ وهو أشب ماكتثاباً من « العالم الطريف » ، شعارات العالم المقبل عنده ثلاثة • وهي من الغرائب ولكنها شعارات العالم المقبل : الحرب هي السلم • والحرية هي العبودية • والمجهل هو القوة •

فالكتاب نقد مريرولاذع وساخر أيساخر لنظام الحكم المطلق ولملسي علمة السياسية الصارمة التي تتجكم في جميع مظاهر الأمة وطاقاتها المنتجة .

لم يكن لنا بداني سياق حديثنا عن طوباوية ابن طفيل من أن نستطرد هذا الاستطراد الذي يبرز عبقرية ابن طفيل حين يلح في رسالته على سلامة الفطرة وحرية الفكر • بيد أن ثمة شؤونا أخرى تزيد في ابراز قيمة هذه الرسالة •

\* \* \*

عاش ابن طفيل في صدر دولة الموحدين كما سلف في باكورة هذا المحديث . دولة الموحدين قامت على انقاض دولة المرابطين وانشاها أبو عبدالله بن تومرت عام ١١٢٨/٥١٥ وهو من قبائل المصمودة البربرية ولما توفي عام ١١٢٥/٥٢٤ تلاه على رأس المصامدة صاحبه القائد المجلص عبدالمؤمس بن على المكومسي وكومة قبيلة بربرية وأو هو من نسل قيس عيلان بن مضر ووالد في قبيلة كومة كما كان يقول و وتلاه أبناؤه وخلفاؤهم حتى سنة ١٢٦٩/٦٦٨ وفاستمرت الدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة وسنة وسنة وخمسين سنة والمدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة ولم الدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة ولم المدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى نهايتها نحو مائة وخمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن المرابع المؤمن الى نهايتها نحو مائة والمسين سنة والدولة في الحكم منذ زمن عبدالمؤمن الى المؤمن المؤمن الى المؤمن المؤ

ومن أهم ملوكها الذيب كانسوا يتسمون بأمراء المؤمنين أبو يعقبوب يوسف الأول بن عبد المؤمن الذي عاش أبن طفيل في كنفه وبلاطه طبيبا ووزيراً ونديما ومستشارا •

كانت أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين مختلة اختلالا مفرطاً وقام أعيان الجيزيرة فاستبد كل منهم بضبط بلده وكانت الجلالقة تتحين فرص ضعف المسلمين وتواكلهم وتنازعهم وتغاذلهم لانتيزاع أطراف المبلاد المجاورة لهم شيئا فشيئا وكان عبدالمؤمن قد أرسل عام ١١٤٣/٥٣٨ الى الأندلس جيشا سيطر به في غضون خمس سنوات على الممالك التي كانت بأيدي العرب ثم اتجه نحو الشيرق وبسط نفوذه على سواحل الفريقية الممتدة من حدود مصر الى المحيط الأطلسي و

وكانت نشأت في الأندلس من قب لحضارة عربية اسلامية ازدهرت وازدهت وقل مثيلها جملت اسبانيا في طليعة بلادالممورة عامة والبلاد الأوربية خاصة •

فقد احتفر العرب قنوات الري ودعمواالزراعة والاقتصاد وعملوا على تمتين أنواع المسناعة المتاحة في ذلك الممسرونشطوا العلوم بجميع أصنافها وحفزوا الناس من جميع النحل والمطبقات على ورود مناهلها المترعة العذبة ، كما احتفلوا خاصة بالهندسة والمسارة والفلك الى جانب الفنون ، كانت الأندلس تتلألأ أضواؤها الفريدة فتصل سناها الى قصي الجهات وتبلغ أخبارها بعيد الأماكن ، وليس غريبا أن يلسحر أبناؤها بما بلغته من جمال ورفعة وطيب عيض ورغد حياة ، يقول ابن خفاجة ، ١٠٥٨/٤٥٠ ـ ١١٣٨/٥٣٣ يخاطب أهلها بهذه الأبيات :

مساء وظل وانهار واشجار وليو تغيرت هيلي كنت اختار فليس تناخل بعيد الجنة النار يا اهسل أنسالس شدركم ما جنة الغلب الافي ديساركم لا تغتشوا بعدها أن تدخلوا سقرا

ولكن هذه المجنة مال سكانها الى النعيم وأخلدوا الى الترف وركنسوا الى التعاذل ثم تبع ذلك التنازع والشقاق والاستثنار وقلة النسل على حين كان الجلالقة يتمتمون بذلك النميم ويتعلمون الصنائع المدنية والمسكريسة ويتكاثرون يسبب مستواهم الثقافي والمعاشي الذيكان أدنى من مستوى المسلمين كذلك تسرُّب خلسل وتشبت في آراء/العَلَمُسَاءُالذِّينُ كَانُوا يَتَقُرُبُونَ مِن المولاة والملوك ويوحون إليهم باتجاهاتهم الدينيمة ويتضييق الأس على غيرهم • لقد عمل المن المطون على إذاعة مذهب الامام مالك في االبلاد ، وجاء الموحدون فعملوا على محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرةواحدة واهتموا حينا بعلم الكلام ، تسم اتجه الاهتمام نحو الاقتصار على الأخذبالكتاب والمسنة والابتعادعن علمالمفروغ جملة نظراً لتمدد المسائل وتشعبها • وبعد تقريب العلماء والغلاسفة في زمسن أبى يمقوب يوسف الأول تنبر الأس فيزمن خلفه أبي يوسف يمقوب الذي تولى العَّكم بين ٥٨٠/١٤٨ و ٥٩٥/١٩٩ أفتنكر للفلاسفة ولأهل الرأي ووقعت في زمنه معنة ابن رشد إذ أبعد من قرطبة شر إبعاد بل أمر الملك باحساق كتب القلسفة كلها إلا ما كسان من الطب والعسساب وعلم الهيئة • هـذا كله الى. زيادة قوة الجلالقة وتربصهم ببلاد الأندلس • لقد كأنت جيوش الفرنجة تتألف من يعض المسلمين ، وكانت جيروش المسلمين تتألف من بعض الفرنجة • فلم

يكن هنالك إلا منافع فردية عاجلة ولهاثوراء المال والذهب وحرص على التمتع بأسباب الرفاهية والمدنية • وكان اليهوديمالئسون المسلمين لأن هسؤلاء كانسوا حماتهم ومعلميهم •

يقول المراكشي في كتاب «المعجب»: «إنما اليهود عندنا يظهرون الاسلام ويصلون في المساجد ويقرئون أولادهم القرآن جارين على ملتنا وسنتنا والله أعلم بما تكنه صدورهم وتحويه بيوتهم» (ص ٣٠٥) . في هذه الأفاق المزدحمة بالتناقضات نحسب أن ابن طفيل وقف يتأمل الخلاف بين الدول وبين الحكومات وبين الناس أنفسهم المذين لم يفهموا أسرار الدين الحقيقية سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا ، ولسم يتفطئوا الى ما قد يكون بينهم مسن روابط تدفعهم الى تأمل الحياة والطبيعة والموت والكون والى ما يتجاوز ذلك كله من آفاق المرفعة وبشائس السعو وملكوت التقديس ، ورأى أن الوعظ لا يفيد وأن النصح مردود وأن طريق الأصلاح مسدود فعمد الى أول المطرق وأكثرها أصالة وأعمقها أثراً وهو الاهابة بفطرة الانسان السليمة ويسريرته الانسانية الصافية التي لم تكدرها الأوهام ولم يصبها دنس المجتمع فنهد الى كتابة رسالته تلك .

أبرز ما في الرسالة حب والجب الوجود مع الغبطة الكبرى في هذا الحب ثم إسباغ المحبة والعطف والوفاء على جيعالمغلوقات والظبية تعطف على الولييد وهو يقابلها بالعرفان حين كبير هوواسنت ثم إن حيا «قد ألزم نفسه ألا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة أو ذا عائق من الحيوان أو النبات وهو يقدر على إزائتها عنه إلا ويزيلها فمتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به نبات أخسر يؤذيه أو عطش عطشا يكاد يفسده أزال عنه ذلك العاجب إن كان مما يزال ، وفصل بينه وبين ذلك المؤذي بفاصل لا يضر المؤذي ، وتعهده بالسقي ما أمكنه ومتى وقع بصره على حيوان قد أرهقه ضبع أو نشب به ناشب أو تعلق به شوك أو سقط في عينيه أو أذنيه شيء يؤذيه أو مست ظمأ أو جوع تكفيل بازالة ذلك كله عنه جهده وأطعمه وأسقياه ومتى وقدع بصره على ماء يسيل إلى سقي نبات أوحيوان وقد عاقه عن ممره ذلك عائق من محر سقط فيه جرو انهار عليه أزال ذلك كله عنه » .

وهو في ذلك يعتني بنفسه • فمحبة النفس جنره من المحبة الشاملة فقسد « ألزم نفسه دوام الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالماه في أكثر الأوقات وتنظيف ما كان من أظفاره وأسنانه ومفاين بدنه وتطييبها ما أمكنه من طيب النبات وصنوف الأدهان العطرة، وتعهد لباسه بالتنظيف والتطييب حتى كان يتلألا حسنا وجمالا ونظافة وطيبا »

#### \* \* \*

كل فيلسوف دو نهج فكري خاص به وبثقافته ومتأثر بملامح عصره و يكاد إسلوبه في الكتابة يشف عن ذلك المنهج سهولة أو وعورة ، وضوحا أو غموضا ، هدوه ألو استمجالا و فلسغة ابن طفيل ورسالته تطلع القارىء على الموصول السعيد بعد العنت والصبروالمراس ، كما تصف المنضج والقلق في جوف الاطمئنان و إنها دوحة نشأت من الأرض وتغلبت على شتى المقبات ، وسمت بالملاحظة والقياس والمتجربة ، وتفتحت أذها نها في صيف النفسج على اليقين والانشراح مستندة الى ما في الغطرة السليمة من سداد والى ما في الغطرية السليمة من رفعة وعلو وقوة والمشريمة من صحة ورشاد والى ما في العكمة والتصوف من رفعة وعلو وقوة وأنها مغامرة الانسانية المرشيدة التي تقبل جانبا أخر أعمق وآصل ، وهي توضح ضروب المساعي الانسانية وتنكر الباطل وتنشر المحبة والعطف وتحث في عالم مادي متنازع على تجاوز الأثرة والأهواء والميول والنزعات المادية وتحض على الأخلاق الحميدة وعلى بلوغ غبطة التأمل الحكيم وسعادة المذات الانسانية الشريفة التي تتميز بالغير والفوز والبركة وهمي تعييني في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسي في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسي في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسي في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسي في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسي في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسي في سبيل سعادة الانسان فطرت السليمة وحسن تشوفه نحو المقيم الرفيعة وحسورة المنات في المنات في المنات المنات في المنات في المنات المنات في المنات في المنات المنات في المنات المنات في المنات المنات في المنات في المنات المنات في المنات المنات في المنات المنات في المنات في المنات المنات في المنات في المنات في المنات في المنات في المنات في المنات المنات في المنات في المنات في المنات المنات في المنات في المنات في المنات المنات في المنات في المنات الم

رسالة حي بن يقطان لؤلؤة من أجمل لألىء الفكر العربي الاسلامي والمعنونية فلسفية إشراقية صوافية إصلاحية نفسية اجتماعية يعزفها مؤلفها أو قارئها على شكل حكاية بارعة رائعة ووانها تلخص حسب ظن المؤلف أصل الانسان وإن كانت تهمل النظر في تسلسل مراتب المخلوقات في النشوء والمتطور كما قمل مثلا بعده ابن خلدون وهي تسجل تاريخ المعرفة الانسانية وتتبين مراحل هذه المعرفة المتندة الى النظر والمشاهدة والقياس والتجربة والاستنباط والمفكر ثم المدس العلوي ، وإن كان ينقص هذه المعرفة



أثر اللغة والأثر الاجتماعي وإنها كماسلف في تلغيص الرسائة تنو" وباحداث العياة والموت وتشيد ببعض مزايا خلاق الانسان كالانتباء لشان يد الانسان في الذكاء الانساني ولشأو طاقمة النار في تحقيق شتى مآربه الضرورية ، كما تنو" بطلاقة الفكر الحر الذي لا حدود له • كل ذلك ببيان راق ورائق يتعادل فيه المبنى والمعنى ويتساوق اللفظ والفكروتجري المحوادث بتقدم منطقي مطرد وراسخ وتوقل سام ودقيق وإحاطة ذكية وشاملة • ومثل هذه الرسائة كاف لأن تبوىء صاحبها وأمشاله أعلى درجات الفكر العالمي •

بل يمكن أيضاً النظر الى الرسالة على أنها رمن الى النوع الانساني وسؤاله لمنفسه : ما أنا ؟ من أين أتيت ؟ ما شأني في الحياة ؟ ما الغاية ؟ ما المصير ؟ وكيف العمل على بلوغ السعادة ؟ •

وهي في ذلك تبدو سنا حلوا ناهم أنتلبجه حالمين في عصمر ازدحمت فيمه المحاجات ، وتنازعت المآرب ، وتضاربت المصالح ، وضاقت في سبلها المساعي ، واستفحل شأن المال ، واشتد ظلام المادة .

ابن طفيل - فوق نثره الفلسفي الدقيق الطلتي - شاعر رقيق مبدع كما أشرنا الى ذلك في ريت البحث ويدايته وأوليس لنا أن نعاول الاقتداء به فنأتي في الختام بأبيات مناسبة :

تنازع الناس في دنياهم، وضدا تغاصموا في انتهاب العيش واقتتلوا لو خنير الناس في مبال وفي ادب مي بن يقظان ان حققتت في عمل مناقب ابدعت تدبيج آبسدة كم من أوابد أضرى لا عداد لها تنورتها عقبول الغبرب عن بنعد أطبل حياتك في عمام وفي كتب مسال الزمان بنا لكن نعداك لا يدفع العيف عنا غير وحدتنا

مسعاهم القتناص المال والنشب وكلهم سائسر يوما البي العطب المنت اختار كنن العبلم والآدب رايت رتبتها في منتهي الرتب بريقها جاوز الأحقاب كالشهب النقط واللولار واللهب تزداد وهجا للى التنقيب والتعب والبتها عقول العارب من كثب فيلا حياة بغير العبام والكتب تبدو لعيني في الأماد كالعقب بالعبام والجبد والاتقان والنصب بالعبام والجبد والاتقان والنصب الوري من الدهب جائت وحدة العرب

# الحضورالصوفي في الجزائرها العَهد العسماني

د. مختارحتار\*

اتسم العهد العثماني في الجزائر بانتشار ظاهرة التصوف ، وسيطرتها على توجيه مسار العياة السياسية والاجتماعية والروحية بوجه لم يسبق لهذه البلاد أن عرفت مثيلاً له ، رغم إنه كان منتشرا قبل ويمد هذه الفترة التي ندرسها ، ولذلك لا يبدو مجيبا أن تتمز بدايسة هذه الفترة بنهاية حيساة متصوف جزائري شهب ، هو مبدالرحمن الثعالبي (ت ٨٧٥ هـ)(١) ، وتنتهي بعد مرور زهاء ثلاثةقرون ـ ببداية حياة مجاهد ومتصوف جزائري آخر شيهي آيشيا هو إلامير عبدالقابر الجزائري (ت ١٣٠٠ هـ)(٢)، الذي قضى من عمره أربعا وعشرين سنة في هذا العهد العثماني ، وبقية العمر في عهد الاحتلال الفرنسى • وكان اليد التي صافعت العثمانيين ، ومهدت لدخولهم الى الجزائر، هي نفسها اليد التي ودعتهم عند خروجهم منها ، وهي اليد الصوفية •



يعترض المؤرخون المتمسكون و بالرسميسات ، على هسدًا الطسرح بادهاء أن الوجود 📥 المثماني الرسمي في الجزائر يبتدىء بالغبيط سنة ٩٢٠ هجسرية ، لمبا وطنت السدام

الأخوين: عروج وخيرالدين بربروس، بلاد الجزائر(٣) وينتهي سنة ١٢٤٦ هجسرية ، عندما خرج هؤلاء، ووطئت أقدام الغزاة القرنسيين أرض الجزائر(٤) • إن هذه أحداث تاريخية ثابتة لا جدال فيها ، لكن الاستعمار الفرنسي لما دخل الجزائر سنة ١٨٣٠ م ، لم يعسم حينشة القطر الجزائري بأكمله في تلك السنة ، بل ظل معاصراني منطقة (متيجة) أمداً طويلاً ، ويكفي أن نذكر أن الأمير عبدالقادر ظلُّ مستقلاً بالجزائر الغربيةزهاء سبع عشرة سنة ، عقد خلالها الجانبان (الأمع وفرنسا) معاهدات ، وتبادلا السفراء ٠

<sup>(</sup>ب) \_ مندس في معهد الملقة العربية وادابها \_ جامعة وهران \_ الجزائر •



كذلك الأس بالقياس الى المشانيين فقبسل وجودهم الرسمي بالجزائر سنة ٩٢٠ هجرية كأنت أساطيلهم تجدوب البحد المتوسط ، وكانت لهم هلاقات جهادية مع أمراء وزعماء المدن والعصون المحاذية للبحر ، لأن المد المصليبي الأوروبي عامة كان يهدد مدن شواطيء شمال افريقيا بالسقوط والاحتلال ، قبسل ذلك التاريخ بأسد طويل ، اذيذكر بعض المؤرخين() ان : « سقوط مرفأ عناية وكان سنة ٨٦٧ هـ » قبسل وفاة الثماليي ، وقدسقط الى جانب مرفأ عناية عدد من المدن الساحلية الأخرى : كالمرس الكبير ، ووهران ، وبجاية ،وغيرها ، وقد تكثفت العسلات الصليبية على الشواطىء المغاربية منه د سقوط فرناطة سنة ٨٩٧ هـ ١٤٠٤) .

ولذلك فقد الفينا بعض الباحثين(٧) يرونانه « من الغطا ان نبدا تاريخ الجزائر العثمانية سنة ٩٢٠ هـ/١٥١٦ م ، كما تذهب معظم كتبالتاريخ فالوجود العثماني في الجزائر ، وفي العوض الفربي للبحر الابيض اقدم من هذا التاريخ ، فهويمود في العقيقة الى اواخر القسرن التاسع » ثم يقدول : « وفي بعض النصوص المعلية وجدفاالعثمانيين كانوا على صلة باهل المدن الساحلية الجزائرية ولا سيما رجالالدين يتعاملون معهم ،ويعاربون معهم العدو المشترك » ،

ومما لا شمك فيه أن عبدالرجن الثماليي الذي كان أنشد (أي أواخر القرن القاسع) على رأس امارة و الثمالية بمدينة الجزائر وسهول متيجة يحكم المنطقة حكما ذاتياً (^) قد عانى كثيراً ممن الهجمات المسليبية ، ولا يستبعد أبدأ أنه كانت له اتصالات مع العثمانيين (^) بعكم رئاسته لقبيلته ، وبعكم شهرته كرجل روحي كبير ، له كلبت المسوعة في الأوساط الشعبية ، ورؤساء القبائل المجاورة ، وهو ما نلمسه واضحا في رسالت (١٠) التي وجهها الى نظيره محد بن أحد بن يوسف الكنيف ببجاية، ومن أهم ما يمكن استنتاجه منها ، هو ذلك النراخ السياسي ، وفقدان سلطة زمنية وأحدد تبعم كلمة الأعالي ، والقبائل المنشرة في ربوع عده الأرض ، فلم يجد الثماليي سلطاناً لهذه البلاد يوجه اليه خطاب الجهاد، وجاية الشراطيء من مداهنة و بني الأصفر ، لها \_ كما يسميهم - ثنا وجدناه فيها يقرح لنظيره والكفيف الخطة التي اتبعها والمداد التي هياها لمدافعة السيو وقداله .

أما الربانيون الذين قبل في التاريخ ، انهمكانوا يحكمون سن الماصحة تلمسان ، المسرب الأوسط ، أو « أمل الواسطة » (١١) - مقابل حكم المرينيين للمغرب الأقسى ، والمنصيين للمغرب الأدنى - فلم يكن لهم في حقيقة الأمر على هذه الربوع سلطان ، ولا حتى للعنصيين ، بدليل أن الشعالبي لم يستصرخ في رسائله (١٢) سلطاناً بعينه ، بل استصرخ فيها رؤساء القبائل ، مما يوضح لذا أن الحبل كان منقطعاً بين القبائل والسلطة الزيانية الرسمية ، وأنه لم يكن لأطراف هذه الأرض سلطان ، الا سلطان القبائل والمشسائر تعكم نفسها بنفسها ، ولا تخضع في أخلبهما ، لا الأرض سلطان ، الا سلطان القبائل والمشسائر تعكم نفسها بنفسها ، ولا تخضع في أخلبهما ، لا الأوسط وهم في المقيقة لا يحكمون عملياً الاتلمسان وضواحيها ، وساحل البحر الى مقربة من الأوسط وهم في المقيقة الميد الجنوب عملياً الاتلمسان وضواحيها ، وساحل البحر الى مقربة من مدينة الجزائر » (١٣) ، أما بقية البلاد الجزائرية ،فقد كانت تتبع النظام المشائري أو القبلي، تخضع تارة مند الغزو والغلبة - للعنصميين أو المرينيين،وتارة الحسرى للزيانيسين ، وفي أخلب الأحيان - وعدما تتعمي حملة الفرو - لا تخضع لأيةسلطة ، الالسلطة مشيختها ، أو رؤساء الاقطاع والأمراء ،



وسن أهم ما يمكن استخلاصه من رسالة الثماليي أيضا ، هو شيوع الروح الصوفية وتعكمها في توجيه الأهالي الى الجهاد ، فمصدر رسالته في التجريض على القتسال وأهسداد العدة الموسوفة لمواجهة « بني الأصفر » لم يكن كل ذلك من تدبير مقل حكيم صقلته السياسة وعنكته تجارب العرب، وانما كان مصدره « رؤيا »(١٤) من رؤى الشيخ الصوفية، أخبر بها أولاً: قومه ومشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك عممها فراسل في شأنها من راسلهم ،وأكد لهم : أن ما يأمرهم به هو آتاه في « رؤياه » وأن العسدة التي وصفها لهم : « دَرَ ق المنود يكذلك جاءت في الرؤيا ، ويذكر أن قومه أنقسهم سيدوا وحضرا سلم يجتهدوا في اعداد العدة الا لمنا علموا أن ما يمليه عليهم هو من قبيل الرؤيا ، بدواً وحضرا سلم يكل ما يعت يصلة الى الغيب ،وثقتهم العمياء في أقطابهم من رجال التصوف »

ونستغلص من كل ذلك أن الأوضاع السياسية للبلاد، كانت مضطربة، وخريطتها السياسية، متكن واضعة الممالم والعسدود ، فمثل الجزائر بمشيغة الثمائية كان له ما يماثله من المشيغات والامارات في مناطبق آخرى من الوطن ، وظلت الذهنية الشعبية مرتبطة بالسلطة الروحية المتمثلة في د مشائخ الصوفية » أكثر مما كانت مرتبطة بسلطة زمنية تجمع شئات القبائل المتنافرة، فقد كان لكل مدينة رمزها الروحي ، الذي يؤلف بين القلوب ، فالثماليي ظلل حياً بهم ميتاً ميشل رمز السلطة الروحية في مدينة الجزائر وأحواض متيجة ، وكان القطب الموفي معمد الهواري يمشل تلك السلطة في وهران ، وكانت وما زائت قسنطينة د مدينة سيدي راشد » وتدمي الموسك تلمسان برخم وجدود سلطة زمنية بها آنثان مدينة سيدي بومدين المنوث »(١٥) ، وفي ممسكر كانت د الطريقة القادرية » التي أسسها سلف الأمير مبدالقادر هي التي تمثل تلك السلطة ، وفي أحواض شلك وتنس كان يمثلها أل أبها والإلجاجي (١٧) ، وفي هنابة كانت المشيغة في مائلة أحواض شلك وتي هرون الموزي الروحيين ، الذين أرادم المتمثلة في الأضرعة والقب تدالعليم ، وتدل على ما كان لهم من منطة روحانية ملى الأهالي .

والى جانب تلك الرموز الروحية ، كانت قائمة بعض الامارات الضيقة ، والمستقلة بعضها من بعض ، فضلاً من سلطة الزيانيين بتلمسان (١٨) الا أن الوجدود المثماني الفعلي والرسمي بالجزائر منذ بداية القرن العائر الهجري عصل على تدويبها ، وجمد شمل كثير سن القبائل والامارات المتنافرة لتوحيدها تحت سلطته ، كما عمل المثمانيون على اعادة رسم خريطة جديدة لأقطار المربي العرب العربي ، يقيت مع بعض التعديلات الطفيقة مد منذ ذلك التاريخ الى الآن ، ومنذ ذلك التاريخ المناز المربية ، المناز المربية ، بخسلاف المنزائر تابعة للخلافة المثمانية مثلها في ذلك مثل مجل الاقطار المربية ، بخسلاف المنزل المنازية ، ومنذ المتمانية منازه المنزل المنازية ، ومنذ المثمانية منازه المنزل ا

ولكي نعرف دور الصوفية السياسي وموقفهم من الوجود العثماني كسلطة بديلة ، لا بسد مسن الاشارة الى أن العركة الصوفية بالعزائركانت قسد انتشسرت بكامسل القطر قبسل معيء العثمانيين(٢٠) ، واذا كان العس « الوطني » كمانفهمه اليوم يكاد يكون منعدما عنسد الخاصة بله العامة ، فان « العس الروحي » المشوب بالتصوفهو الذي كان يجمع شتات القبائل والامارات تعت مظلته ، ويه كانوا يشعرون أن مصيهم واحد الاءالغزو الصليبي لهم ، فرقم تفرقهم وتناحرهم



أحياناً ، من أجل توسيع نفوذهم واكتسابهم لمزيدمن الاقطاعات ، الا أنهم سرعان ما توحدهم كلمة «الجهاد» في سبيل الذود عن حرمة الاسلام وحماه، وأن الصوفيسة في الغالب هم الذين كانوا يقلون تلك الوطنية الدينية » أو ما يمكن أن نطلق عليه « سلطة الصوفية » •

فني تلمسان مثلاً ماصمة الغرب المزائري الثقافية ، كان يغذي تلك السلطة الروحية كثيرون من أشهرهم عائلة ابن مرزوق ، وتلاميدها (٢١) ، وكسان « قطب زمانه » الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي الدار والنسب ، دفين مليانة ، المتوفي سنة ٩٢٧ هـ (٢٢) يروج للطريقة الشاذلية ـ التي كان يرتدي خرقتها ـ في كامل القطر بمامة ، وفي النهمة الغربية منه بخاصة (٣٣) وقد اشتهر « بالقطبانية » و « الولاية » في مهده ، وذا عصيته في الناس ، ونزل إلى العامة يستميلهم اليه ، فلتنهم « الذكر » ، فتبعه خلق كبير ، حتى النساء ، وقيل له في ذلك : « أهنت الحكمة في تلقيتك الأساء للعامة حتى النساء ، فقال : قد دعونا الخلق الي التي القاد عنه مان نشغل جارصة مسن جوارحهم بالذكر » (٤٤) •

وكان من نتيجة نشاط الشيخ ابن يوسف ، أن انتشرت الطريقة الشاذلية في كامسل القطر المجرائري ، فضلا من انتشارها في المدرب والمعرفيلة بواسطة مؤسسها أبو المسنالشاذلي، وأتباهه، ونلكر من أتباع ابن يوسف الملياني في المبدربالغربي من المزائر : الشيخ ابن سليمان ، المروف باسم : سيد الشيخ ، مساحب ه اليسائرت ، ووتأسست في هنده الجهة زوايا كثيرة سن أهمها زاوية كرزاز ، وزاوية عائلة ابن عبدالجبار الفجيجي (٢٠) ، والتي كانت كلهما تتبع الطريقة الشاذلية، وقد لعبت هذه الطريقة ، مثلة في شخص ابن يوسف المليماني دوراً ريادياً في اعلاء ه سلطة الشاذلية، وقد لعبت هذه الطريقة ، مثلة الشانيون بمعثلها ، واستمالوه لجهتهم ، فما كان منه الا أن بارك وجودهم ، وتعالف معهم على عاربة الصدو المشترك : الاسبان من جهة ، وسلطة الزيانيين بنامسان المتعالفة مع الاسبان على المثمانيين منجهة اخرى (٢٦) .

وأما في قسنطينة التي كانت تابعة للسلطة المنصية بتونس، قبل الوجود العثماني بالجزائر، كان أمر و السلطة الروحية ، فيها بيد أكثر مسن عائلة المعها عائلة الباديس، وعائلة آل عبدالمؤمن، وعائلة المورد مع ابن يوسف الملياني وعائلة الفكون ، وهذه الأخيرة هي التي عمل معها العثمانيون نفس ما عملوه مع ابن يوسف الملياني في الغرب، فقد رحبت بالوجود العثماني ، وتعالفت مع ، قال اليها مصير قسنطينة و الروحي ، ، أما عائلة آل عبدالمؤمن التي كان بيدها الحل والربط والتي انتصرت للعنصيين ، فكان مألها الحسران مع العثمانيين (٢٧) ، وفي الجزائر مبقت الاشارة الي أن صوفية الثمالية تعالفوا مع العثمانيين، وعقدوا مع بابا عروج العثماني ، معاهدة لحمد الاسبان الذين كانسوا متمركزين بصغرة و بنيسون ، على مقربة مسن شاطيء المدينة (٨٣) ٠٠٠ وقد خان سالم التومي سائلي كان يمثل السلطة الزمنية سائما على مغنفه التربي ، ولكن ثقتهم في رجال الدين بعاسة ، والصوفية بخاصة ، بقيت على حالها ثابتة ، فقد عين المثمانيون أبا عبدالله محدين على الخوبي سفيراً لهسم مرتين على الأقسى ، وكان الحروبي من رجال الدين والعصوف ، وهو من تلاميذ أحمد يمثلهم لدى سلاطين المغرب الأقصى ، وكان الحروبي من رجال الدين والعصوف ، وهو من تلاميذ أحمد يمثلهم لدى سلاطين المغرب الأقصى ، وكان الحروبي من رجال الدين والعصوف ، وهو من تلاميذ أحمد زوق ، قدم الى الجزائر من طرابلس ، فاستوطنهاو توفي بها سنة ١٩٩١ هجرية (٢٩) ٠٠٠



وأما في عنابة ، فقد قصد العثمانيون عائلة ساسي البوني ، التي كانت تمثل السلطة الروحية هناك ، فلم تغيب العائلة قصدهم ، يسل توطدت بينهم علاقة جميمة على مر الزمان ، وتتجلى هناه العلاقة من خلال الرسائل(٣٠) المتبادلة بين محد ساسي البوني ، ويوسف باها (الجزائر) من جهة ، وبين أحمد بن قاسم البوني (الحفيد) ومحد بكداش من جهة أخرى ويمكن النظر الى موضوع هذه الرسائل من جوانب ثلاثة :

الأول : يغيد تقرب السلطة العثمانية مسنالمسوفية ، واضفاء هالة مسن التقديس الأحمى عليهم ، وايمانها العميق بهم كاولياء الله الروحيين الأرض .

والثاني : يتمثسل في ما يمكسن أن نسميه « سلطة المسوفية ، على كل من المكام والرمية ، لخضوع الكل لمصورتهم عند العزم •

والجانب الثالث الذي يمكسن أن نستشفه منهسا ، هو تعميق وترسيخ و التفكير الغيبي ، في مقابل تعطيل التفكير المعلي ، وتهميش ممثليسه الذين تشتم منهم رائعة الاصلاح .

وفي داخسل الوطن اقتفى كثير من مشايخ الصوفية اثر من سبق في تعالفهم مع العثمانيين ، فاتباع الملياني وتلاميده اقتفوا في الحلبهم صنيعتيخهم ، نذكر منهم عدا بن شاعة الذي اعفساه العثمانيون من الضرائب لموقفه الايجابي منهم(٢٠)، ومن في المستبعد أن يكون تلميذ الملياني : عد بن عبد المبار الفيجيجي المتوفى سنة ٩٥٠ هجرية قدتعاون مع العثمانيين اقتداء بشيخه ، فقد كانت له زاوية بمنطقة تاسالة، جعلها وقفا على الريدين الذاكرين(٢٠) .

وفي ضواحي شلق كان يرابط الشيخ ابن المنوفل ، وهو من صلحاتها الروحيين ، وكان له في قومه نفوذ ، لذلك كان أول من قصده الفتانيون في المهة ، وطلبوا اليه مبايعتهم ، ومناصرتهم على المزيانيين ، ومباركة حملتهم عليهم ، فكان لهم من الرادوا ، وجهس لهم حملة وبعث معهم ولديه بعد أن اعتدر الشيخ عسن الذهاب معهم (٣٣) .

وفي مجاجة قرب مدينة تنس ، كانت ترابط عائلة أبهلول المجاجي ، وقد أسست هده العائلة زاوية بعجاجة ، وكان من بين أعداف مؤسسيها : الجهاد في سبيل حماية الاسلام والأرض الاسلامية من الغزو الصليبي ، وقدد تعاونت هذه العائلة لذلك د مع العثمانيين، وكان من أشهر رجالاتها لهذه المترة ، المشيخ محد بن علي أبهلول المجاجي(٢٤) ، وقدد ظلت هده الزاوية تؤدي دورها في الجهاد في العهد العثماني ، ولم ينقطع هدا الدوربذهاب العثمانيين ، أذ برز أحفاد الشيخ كمجاهدين سبع الأصبر عبدالقادر الجزائري ، الذي تصديلنزو الفرنسي(٣٥) -

ولقد تعددت سوق هذه الطهائف من المتصوفة والطرق الصوفية التي سطع نجمها ، وتزامن مسع الوجود الغملي للعثمانيين بالجزائر لسببين :

الأول منهما ، هو أن الحركة الصوفية بهذه البلاد كانت موجودة وشائعة قبل الوجود العثماني في الجزائر ، فليس العثمانيون هم الذين أوجدوها، أو جلبوها معهم ، كما قد يتبادر الى كثير مسن الإذهان ، بسبب أن فترتهم هي التي ذاح فيها التمدوف والطرق المدوفية أكثر من أي وقت آهر،



فلم يكن المثمانيون في حقيقة الأمر إزام انتشارطاهرة التصوف يشكل يبعث على الدهشة والتساؤل، الا كمهن يصب الوقود على النار(٢٦) •

وإما الثاني منهما ، فهو أن الشعور و بالوجدة الوطنية ه(٢٧) سياسياً كان منعدما ، بمعنى ان حلقات السلطة الزمنية التيكانت تمثلها الدولة الزيانية بتلمسان كانت مفككة ، ولم تكن شيئاً مذكوراً في الواقع ، وان كانت نظريا تقوم ببعض ذلك ، كسا سبقت الاشارة والذي كان يقسوم مقام تلك الوحدة هو «الدين» بعامة ، و «التصوف» بخاصة ، أو ما يمكسن أن نسميه « بالسلطة الصوفية » ، ألتي كانت تنسذي تلك الروح حسن طريق « سلاسلها » و « طرقها » المصوفية ، التي كانت بمثابة الأحزاب في وقتنا المعاصس ، تضعر الأتباع ، والناس عموماً بالمعير المشترك كلمسا داهمهم خطر الد المسليبي، حتى إذا جاء المثمانيون الفينا المصوفية هم الذين سارهوا في بادى والأمر بعكم « سلطتهم الروحية » على الأهالي إلى مبايعة المثمانيسين ، والتعاون معهم ، ومباركة حركتهم بيكم د سلطتهم الروحية » على الأهالي إلى مبايعة المثمانيسين ) وبعض الأمراء مشمل سالم التومي ، وغيره قد تنكروا لمؤجود المثماني وحاربوه ، بل تعالف بعضهم مع العدو (الاسبان) على أن يذعن المسلطة المثمانية المثمان

ولقد شجع العثمانيون رجال التصوف ، وإهل الطرق الصوفية ، وذلك بانعيازهم في بادئء الإمر الى رجال الدين والتصوف .. كما أسلفناالقول ... وفيما بعد شاركوا مشاركة فعلية في بناء القبب والاضرحة والمزارات ، وفي « دار السجل »الوطني عدد كبير من الوثائق التي تدل على تلك المشاركة السغية ، وقد تولت (المجلة الافريقية) بنشر بعضها ، ويصادف المتصفح لها كثيراً مسن العبارات مثل « أما بعد فهذا ضريح الولي الصالح الزاهد الورع (كذا) سيني عبدالله بن منصور أدركنا الله برضاه آمين(٢٩) ،

ويجد القارىء أيضاً عبارات أو نصوصاً كثيرة تدل على مشاركتهم في تشهيد القبت مثل : « أمر بتشييد هذه القبة المباركة مع التابوت أميرالمسلمين السيد مصطفى باي أيده (كسدا) ألله ، ونقعه بذلك سنة ثمانية عشر بعد المائتين وألف ع(١٤) • ومثل : « أما بعد أمر ببناء هسدا المقام السميد ، أسير المسلمسين • • • » الى آخر النص الذي يوضح أن صاحبه أمر بذلك ويقصد سن وراء عمله « وجه ألله ، ورجاء ثوابه »(٤٩) •

كما سامدوا « الصالحين » ببناء الزوايا والرباطات ، وأنفقوا في سبيل ذلك أموالا سخيسة ، فرتبوا لبعضها أوقافاً خاصة(٤٢) وأعفوا المقربين منهم من الضرائب(٤٣) ومنعوهم حرمة وحصانة ، فللستنجد بحماهم لا يلحقه أذى ما دام في حمي« الشيخ » ولو كان المستجر مجرماً ا

وبذلك وجد التصوف المجال خصباً للنماء والانتشار والشيوع بين العامة والخاصة ، وتطعم بالمعتدات الشمبية المعلية فانتشرت للذلك للهجانية الخرافة والايمان بالشعودة، ومستالطرقية، فلا نكاد نجد علما من الأعلام المشهورين بعلمالظهار أو الباطن ضير منتسب لطريقة معينة أو لشيخ معين، وكيف لا، وحكمة أبي يزيد البسطامي القائلة : « من لا شيخ له فشيخه الشيطان ع(عُهُ) وكانت رائجة على كل لسان ، لذلك كسان الناس يفخرون بانتسابهم الى هسنه الطريقة أو تلسك ، والي هذا الشيخ أو ذلك ، وكثيراً ما نجد في تراجم الأعلام لهذه الفترة عبارة مثل : فلان « أخذ » من



الشيخ الفلاني و علم الظاهر و أو و علم الباطن وأو هما معا ، وأما العامة من الناس ، وبخاصة منهم النسام ، فيكتفون خالباً بالاعتقاد الراسخ في و الشيخ ، أو و الضريح و القريب منهم، ويلجأون اليه كلما أصابهم ضر" أو أثاث بهم مصيبة (٤٠) ، وما تزال آثار هذه الاعتقادات سارية الى اليوم في بعض الأوساط الشعبيسة ، وأحيسانا في أوساط المتعلمين (وحتى المثقفين منهم) .

ولقد أعطى ذلك التجاوب بسين الصوفية والسلطة العثمانية ، نتاجا ثقافيا غزيرا ، مشوبا في أهلبه بالتصوف ، والتنكير الباطني ، المتصدعلى المجاهدة وتصفية النفس بالترك والزهد والتخلي للتعلي ، وقلتما نجد نتاجا ثقافيا يعوداني هذه الفترة قد نجا من وحتى ، التصوف ، ذلك لأن أهلب المشيوخ المتصدين للاقتماء والتدريس كانوا يجمعون بين علمي الظاهر والباطن ، كما أن المؤمسسة التعليمية المفضلة كانت خالباً هي الزاوية ، وكانت المواد المدرسة في أهلبها دينية مشبعة بروح صوفية ، وكان التصوف مسن بسين المواد المدرسة من خلال بعض الكتب المشهورة : كالرسالة التشيرية ، وحبكم ابن عطاءات ، واحياء علوم الدين للغزائي ، وقسوت القلوب لأبي طالب الكي ، وغيرها من أمهات الكتب والتراجم .

وكانت والراوية، إلى جانب قيامها بالتعليم، تقوم بوطائف أخرى مكملة لغرس بدرة و الفكر الباطني ، في الطالب أو المرسد ، والسني يغرس ذلك هو عادة و شيخ الزاوية ، أو « مقدمها » (٢٤) ، فغيها يتم أخذ و المهدد ، أو الطريقة ، وتعتبر الزاوية ، والشيخ ، والمريد ، والعلريقة ، من أهم الأسس التي تعدد الفرد في المجتمع الجزائري إبان العبد العثماني احساداً و باطنيا ، وتجمله قابلا لتلقي و المعرفة الوهبية ، اذا و فتح ، أنه عليه ، وفي الوقت نفسه يتقلص تلقائياً بنام المقل فيه ، ويصبح دوره مقتصما على العنظ والتخرين والاحتفاد بلا انتقاد ، ما دام أن و العلم ، الذي يتم ادراكه بالمثل ، فالمثل في نظر جمل المدونية يولد وجو يعمل معه عامة قصوره ، يقدل الكلا يادي (٤١) « المثل محدث والمحدث لا يمثل الا نفسه ، «

وان كنا لا نستطيع احصاء كل الزوايا التي كانت تقوم بتلك المهمة فاننا نعاول أن نذكر هنا الشهرها مسع الاشارة الى أهم الطرق المسوفية ، ولا غرو أن أشهر طريقة مسن حيث الليسوع والانتشار ، كانت الطريقة القادرية سالشاذلية ،كما سلف القول ، ليس في الجزائر فعسب بل وفي المالم الاسلامي قاطبة (14) .

وحسب بعض الروايات(٤٩) قان الطريقة القادرية التي تنتسب الى الشيخ عبدالقادرالجيلاني المتوفى سنة ٥٩١ هـ(٥) قد انتقلت الى الجزائربخاصة والمغرب بعامة عن طريق الشيخ أبي مدين التلمساني المتوفى سنة ٥٩٤ هجرية بتلمسان ،وتقول نفس الروايات : ان أبا صديسن التقى بالجيلاني في موسم من مواسم الحج ، وفي الحرم المكيكان اللقاء ، وانه لما عاد الى وطنه أشاع الطريقة القادرية ونشرها في المغرب عموماً عن طريق مريديه وأتباعه ، وعن طريق عولاء انتشرت في كامل بلاد المغرب ، والمشرق ، وانتشرت في كامل بلاد

وكان من تلاميذ أبي مدين عبدالسلام بن مشيش ، وكان هـذا استاذا ومربيـاً لابي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية(١٠) والذيكان قد ولد سنة ١٩٣ هـ باحدى قرى المغرب الأقصى بسنة واحدة قبـل موت ابي مسدين التلمساني ،وقد استقر أبو الحسن بمنطقة . شاذلتة » بتونس،



فنسب اليها ، وظل يتردد بينها وبين الاسكندرية والقاهرة كلما طرأ طارىء ، وقد وسعت حركته وتقلاته هـذه ، معارفه وتلاميذه ، وكثر بذلك المنتسبون الى طريقته الشاذلية التي هي فرع من القادريسة ، وقد توفي أبو الحسن الشاذلي سنة (٣٥٦ هجرية) (٣٠) ؛ ونريد أن نصل من كل ذلك الى أن أغلب الطرق في الجزائر « قادرية » الأصل ، رغم أنها تسمى « بالشاذلية » أو « باليوسفية » أو هيها من الاسماء •

وقد يتساءل سائل حسن سبب تسمية هذه الطرق بأسماء اصحابها من المشايخ دون الانتساب الى الاصل أي و القادرية » ؟ وأرى أن مرجع ذلك يعود الى أحد مبادىء الطريقة القادرية التي كان يبشها عبدالقادر الجيلاني في مريديه وهو «الانفصال» (٣٠) بمعنى أن المريب بمجرد أن يصبل الى مستوى المشيخة ، ويجيزه الشيخ الذي أجد عنه ، فهو في حل مسن أمره ، بل من المستحب والواجب عليبه أن (ينفصل) حسن شيخه ويصبح في عبدادالشيوخ الذين يعتمدون على أنفسهم في اجتهاداتهم وسلوكهم، ويمكن لهم عندند أن يؤسسوا زواياهم، وأن يدعوا الى طرقهم التي تسمى غالباً باسمائهم، كما هي الحسن الشاذلي الذي تنسباليه معظم الطرق العبوفية الموجودة بالجزائي ابنان المهد المثماني ، ولكن معظم تلك الزوايا ، تسمى بأسماء أصحابها أيضاً مثل (الزاوية البكرية التي السها الشيخ البكري بمنطقة تمنطيط ، وكان قادريا – شاذلي المذهب ، وتولي ١١٣٣ هـ)(٤٥) وقد سبقت الاشارة الى أن سيد الشيخ الباقوتة ، كان قادريا – شاذلي المذهب ، كما أن عبدالكريم المكون ، وأحد بن عمار ، كانا مثلة على الطريقة الشاذلية -

أما في الشرق الجزائري فقد اشتهرت في كسامن الجزائر ، وقسنطينة سالطريقة الرجانيسة ، التي أسسها مبدالرجن الأزهري) (مجاورة) وتأسست بها هدة زوايا سن أهمها زاويسة باش تارزي بقسنطينة التي أسسها مبدالرجن ياش تارزي بوالزاويسة « المنزوزيسة » يضواحي بسكرة التي السسها تلميذهما ابن هزوز البرجي المتوفى سنة ١٧٣٣ هجرية ، وقد امتدت فروع هده الزاوية الى تونس وطرابلس ، عن طريق أبناء ابن هزوز البرجي ،

وكانت الطريقة التجانية التي أسسها أحمد التجاني المتوفى سنة ١٢٣٠ هجرية من أهمالطرق التي شدت انتباء الناس اليها ، لأنها كانت مسنيين الزوايا أو الطرق التي شرت في وجه الوجود المثماني ، ولهسا حسدة فسروع في المغرب الأقصىوالسينفال وغيرها من الدول الافريقية ، وفي منطقة القبائل نذكر العسين الورثلاني المتوفى سنة١١٩٣هجرية(٥٠) الذي ورث الطريقسة والزاويسة حسن جدوده اذ كانت لهسم ببنى ورثلان زاويسة عامرةبالطلبة والمريدين ٠

وان كنا نفتقد الآن الى احسائيات رسمية لكل الزوايا ومذاهبها في الجزائر فان ذلك لا ينفي أن هددها كان كبيراً مع نهاية العهد العثماني ،ونذكر على سبيل المثال أن مدينة قسنطينة وحدها كان بها زهاء ست عشرة زاوية(٥٦) ومدينة تلمسان كان بها ما يزيد عن ثلاثين زاوية(٥٦) ، وأما بمنطقة القبائل وبجاية فقد كانت من أكثرجهات البلاد كثافة من حيث عدد الزوايا اذ بلغ عددها نحو الخسين(٥٦) ، هذا في شمال البلاد ،أما جنوبها فلم تكن تخلو عشيرة منها ، بل لقد كانت الزاوية ترحل أحيانا مع الراحلين كما هوبالقياس الى زاوية سيد القبيخ ، الذي أضطرته الخلافات المذهبية الى التنقل بزاويته •



وفضلا عما كانت تقوم به الزاوية منوطائف متعددة تعدثنا عن بعضها قانها كانت كذلك مغازن للكتب ، ومن أشهرها مكتبة زاوية النيجيجي التي وصفها ابن عبدالسلام الناصري ، وأشار الي اعتناء آل الفيجيجي بها، ومباهاة فيهم بما فيها من نفائس الكتب(٥٠) ، وكانت زاوية سيدي الهدواري بوهران التي آلت الي تلميده البازي ، تعتوي على مكتبة ضغمة (٥٠) ومما لا شبك فيه أن الاستعمار الاسباني قدانتهبها، وأكمل انتهابها الاستعمار الفرنسي بعده وقد ذكر الكفيف في رسالته إلى الثماليي(٥٠) منايته بمكتبته وتدبير أس تهريبها خارج المنطقة المضرية خوف عليها من الانتهاب لأن شواطيء بجاية كانت بدورها عرضة لهجمات الاسبان آنثذ وكانت لمائلة الفكرن مكتبة ضغمة وفنية بنفائس المخطوطات وكان اعتماد الفكون (المفيد) في ثقافته الدينية والعدوفية والأدبية عليها كبراً وكانت مكتبة عبدالرجن باش تارزي من أشهر الاحساء أثناء الحلة الفرنسية على الجزائر(٢٠)كما كانت مكتبة عبدالرجن باش تارزي من أشهر الكتبات بتسنطينة اذ ذكر تقرير الاحصاء الفرنسيأن بها ما يزيد عن خمسمائة مخطوط جلنها في الفقه والدين(٢١) وحسب هذا التقرير ، فلا تكاد تغلوزاوية أو مسجد عن مكتبة •

ولقد ساعدت عده المكتبات على نشر الثقافة الدينية في أوساط المريدين المترددين على مشائنها، ويذكر أحد التقارير (٦٢) أن المستوى الثقبائي للجزائريين في نهاية العهد العثماني كان أفضل يكثير من مستوى الجنود الفرنسيين الذين كانوا في الجزائر أثناء حلتهم على العثمانيين بها ، اذ شهد شاهد من قواد الجيش الاستعماري يومئذ أن الأمية بين جنوده بلنت (٤٥٪) ، وبالمقابل كان حدد القادرين على القراءة والكتابة من الجزائريين يتوق بنسبة (٥٥٪) ، ولكن بعد أكثر من قرن من الاحتسلال الفرنسي يقبول تقرير آخر (٦٠) ؛ ان الأمية وصلت بين الجزائريين ما بين (٢٠-٢٥٪) مما يدل على سياسة التجهيل التي انتهجتها فرنساني الجزائر ٠٠

لكن اذا كانت هسند الاحصاءات تبين بعض جوانبها ارتفاع نسبة المتعلمين في العهد العثماني، فانها لم تكشف بذلك مندرجة ومي هؤلاء المتعلمين المتد كان جسل المتصوفة سه الذين ندرس الرهم سه متعلمين ، بل ومؤلفين ، ولا أريد أن أشير هنا الى جل مؤلفاتهم (١٩) ، ولكن أريد أن أشير الى أنها كانت أخلبها في الدين والتصوف ، والى أنها كانت حصيلة للفكر الباطني السائد الذي خذته المؤسسة التعليمية التي كانت خالباً « واوية » أو مذهبها القائم على أساس « إمتقد ولا تنتقد » ، كما كان قائما أيضا على أساس « العلم الوهبي » المنساق للتعصيل القسائم على المقسل • ودوافع التاليف خالباً ما كانت قائمة على أساس غيبي ، أو خدمة للطريقة أو حبا الوليساء الله ، ورجاء كراماتهم ورضاهم •

ولنا أن تتخذ لذلك كتاب و البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان و لابن مريم ، تموذجاً لجموعة كبيرة من المؤلفات مشابهة له مضموناً الندرك أن الأساس الذي قام عليه تأليف كتابه دو وهو في التراجم د لا يخرج عما ذكرنا أننا ، وفي مناه يتسول في المقدمة و أنه أذا كان مجرد حب الأوليات ولاية ، وثبت أن المرم مسع من أحب الكيف يمن زاد على مجرد المعبة بموالاة أولياء أنه تمالى وعلمائه و وعدمتهم ظاهراً وباطناً يتسطير أحوالهم ، ونشر معاسنهم ، في أقوالهم وأنمائهم وأحوالهم ، نشراً يبتى على من الزمان و يورع المودة لهم ، والحب في صدور المؤمنين للاقتداء يهم بعسب الامكان (١٠) .



واذا كان منطئق ابن مريم في تأليفه و لبستانه ، منطلقا باطنيا يغضع لروح المسسر كما هو واضح من بعض مقدمة الكتاب ، وكذلك متنه ، فاننا نأتي بالمقابل بنموذج آخر ، مناقض له ، يزمم فيه مؤلف الشيخ عبدالكريم النكون(٢٩)انه سيشهر سيف المقل علىكل الباطنية والدجاجلة بوجه خاص وقد قسم الفكون كتابه الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، وبين في المقدمة أن الذي جله على وضع هذا الكتاب هو ما كن يراه مسنانقسلاب الاوضاع أمام عينيه : فالجهلة أصيحوا أدعيسام للمسلم ، والملمسام أصبحوا في موضع المساسة ، واعل الطريقة المقة علاهم أهل الزندقة وألمدع ، وبعد ذلك يقول وكل ذلك والقلب مني يتقطع غيرة على حزب الله الملمام أن ينتسب جاعة والمدن الضالين المصالين لهم ، أن يذكرواني معرضهم ، وخسيرة على جنب السادة الأولياء المصوفية أن تكون أراذل الماسة ، واندال الحقى المنرورين أن يتسموا باسمائهم ع(٢٧) .

لكننا عندما نقرأ هذا الكتاب ، نجب سيف المعلل الذي سلة المنكون حاداً في المقدمة معلولاً في النصول ، وأن هذا السيف بدوره لم يتحرر من روح العصر الصوفي الذي كان مسيطراً على الثقافة العامة ، وحتى لا نظلم الشيخ نعرض بعض ما جاء في الفصل الأول الذي خصه و لمن لقيه من العلماء والصلحاء المتندى بهم ، ومن لم يلقهم ممن توفوا ونقلت اليبه أحوالهم وصفاتهم يعرف بهم ويذكر مناقبهم » وقدد جمل على رأس هده الطائف عبر الرزان (ت ١٩٠٥هم) وهو من أحيان قسنطينة الذين عاصروا الفكون (الجد) ، وقد وصفه الفكون (الجنيد) في صاحب الكتاب ، بعدة أوصاف منها الذين عاصروا الفكون (الجد) ، وقد وصفه الفكون (المفيد) في صاحب الكتاب ، بعدة أوصاف منها قوله: « شيخ الزمان » ومنها و العالم ألمارف بالقالرباني » ومنها «وله في طريق القوم اليد الطولي» ومنها « ويقل انه دعوة الشيخ الصالح القطب الغوث أبي المباس أحمد زروق » ومنها « ومسن كراماته رضي الله عنه « « » » ثم يذكر صدداً منها (١٩) وللعلم فهو لا ينكر كاذلك بل يشيد به «

واذا واصلنا فحص كتاب الفكون معاولة منا لمعرفة المنياس الذي يحكم به ما صبح عنده مسن التصوف ، وما هو من قبيل البدع ، نجده يتناقض أحيانا مسع نفسه فما نسبه إلى الطائفة التي جعلها في فصل المفضوب عليهم (٢٠) نجد له نظيره أو أكثر منه بدعة أحيانا مما نسبه إلى الطائفة التي جعلها في فصل اللاين رضي الله عنهم (٢٠) ، فينكر ذلك عمن سبق ، ولا ينكره عمن لحق ، بل كان يميل إلى الاعتقاد به أكثر مما كان ينفر منه ، فهو القائل : « وكرامات الأولياء مما يجب الايمان بها ، ورؤية الملائكة جائزة » (١١) وكسان ذلك تعليقا منه على حكاية سمعها عن فقيه ، قبل له : أنسه رأى « جبريسل وميكائيل وبين يديهما ثلاثة أباعر » ، ولكنه بالمقسابل يعيب على الشيخ عدد ساسي البوني أنه صار في « بلد بونة » أي عنابة « رئيس الباطن والظاهر » ويعتقد الناس عدد ساسي البوني أنه صار في « بلد بونة » أي عنابة « رئيس الباطن والظاهر » ويعتقد الناس ثم يذكر أنه كان شاعراً ، وينكر عليه أنه قد ملاشمره بعبارات « الحان والدنان » و « يزعم أنه شرب من كأس الصفوة » وأنه « جلس على بساط القرب » وأنه « عرج به الى السماء وكشف له عن أحوال الملكوت » (٢٧) وكل هده وغيرها مما يتهم به الفكون ، الشيخ البوني ، ويعتبر ذلك من أحوال الملكوت » (٢٠) وكل هده وغيرها مما يتهم به الفكون ، الشيخ البوني ، ويعتبر ذلك من أحوال الملكوت » (٢٠) وكل هده وغيرها مما يتهم به الفكون ، الشيخ البوني ، ويعتبر ذلك من أحوال الملكوت » (٩٠) وكل هده وغيرها مما يتهم به الفكون ، الشيخ البوني ، ويعتبر ذلك من المعوفية •

ومندما حاول أن يضبع مقياسا لتصديق مثلهسده الرؤى ، وخسوارق الكرامات والشطعسات الصوفية ، مرة ، وانكائها هي نفسها مرات أخرى نجد ذلك المقياس يتلغص في : أن لا انكار على من



ياتي بها أو يرويها عن نفسه وخيره ، أذا « كانبالمثابة المثلى من طريق أتباح السنة والمعرفة بالله والحق أبلج والباطل لجلج »(٢٤) •

ومما يلاحظ على شيخنا الفكون ـ رحمه الله \_ أن ذلك المقياس \_ ان جاز تسميته كذلك \_ كان كثير التلجلج والاضطراب في يده ، ويبدو أنه كان يميش نوما من القلق والاضطراب بين مقله وقلبه، فرهم أننا الفيناه في (المقدمة) عازماً على تنصيب(المقل) ميزانا للحكم على الأمور الفيبية بعامة والتصوف منها بخاصة ، لاسقاط سلطة المقال الباطن من عرشه، الا أن الشيخ \_ وكما يبدو لي \_ قد أخفق في ذلك اخفاقاً كبيراً ، وانتصر عليه " قلبه ، انتصاراً خطيراً ، لأنه لان أمامه واستسلم له ، ولم ينكر ما ينسب الى التصوف من علم لدني، وولاية ، وكرامة ، وما الى ذلك من المفيات ، ولكنه أنكر على من يرتدي ذلك مدهياً أو ليسأهسلا له ، ومن ثم " بات التصوف في نظر الشيخ مثل « الجبئة » أو « الخرقة » يلبسها أحدهم فتزينه، وهي نفسها يلبسها أخر فتشينه ، لا لعيب فيها ، بأ في من يلبسها "

ومكذا نلاحظ أن لا الفكون ولا غيره استطاع أن ينفلت انفلاتا كلياً من طوق التصوف الذي كان يحوط المهبد المتماني في الجزائر بطوقه ، ويطبعه بطابعه و فظهر ذلك جلياً في مؤلفات هذا المهبد ، مثل مؤلف ابن مريم ، ومؤلف الفكون ، فضلاً من مؤلفات أخرى مثل رحلة الورثلاني(٢٠) ورحلة ابن حادوش(٢٠) ورحلة المياشي(٢٠) وتراجم المفضاوي(٢٠) التي كتبها بعبد المهبد المثماني ، وغيرها ، وهي فيأفلبها عبارة من تراجم وأخبار ، اعتنت بالحركة المسوفية مشلل المسوفية مشلل المسوفية مشلل المسارف باش) و (الشيسخ الرباني) و (صاحب المكاشفات والكرامات) و (من كشف له المعطمي) و (المارف باش) و (العطبانية المعلمي) هي (المبارات الرائجة أكثر من غيرها و المبارات الرائعة المعلمي) على المبارات الرائعة أكثر من غيرها و المبارات الرائعة اكثر من غيرها و المبارات الرائعة اكثر من غيرها و المبارات الرائعة المناس المبارات الرائعة اكثر من غيرها و المبارات الرائعة المبارات الرائعة اكثر من غيرها و المبارات المبارات الرائعة اكثر من غيرها و المبارات الرائعة المبارات المباركة ال

كما ظهر ذلك في النظم بمامة ، ومن إههر المنظومات التي تعود لهذا العهد منظومة عبدالرجن الأختري المتوفى سنة ٩٥٣ هجرية (١٠) وقد ساهاد القدسية ، وأطال ننست فيها فجاءت في حوالي ثلاثمائية بيت ، وقد اعتز الفكون بالمنظومة القدسية اعتزازاً كبيراً ، وتمثل بهما في منظومة هدايته كثيراً • لأنه يتفق مع الأختري • في الجلة على « الدجالة » الذين ينتسبون الى التعسوف لاستلاب الناس أرزاقهم ، والأختري في منظومته، مثل الفكون في منظوم • لم يكن ضد التصوف في حد ذاته على منظومة من الدين في المناب والسنة والقطبانية والقطبانية وما اليهما ، ولكنه كان ضد الأدعيساء الذين في الفون نهيج الكتاب والسنة ، وأنه لم يقبل بغيرهما حكما في القصل بين الإدعاء والصدق أوبين والإفك والمدواب، كما يقول في القدسية (١٨) :

واعملم بسان الوالي الرباساني لتسابسه السبئة والقسران والفرق بسين الافسك والصواب يعسرف بالسبئة والكتساب

وفي بعض الأحيان نجده يعتمد على أقوال المدوفية المنصفين ، لاستنتاج بعض المقاييس الي



يمكن له بواسطتها أن يحكم على « صاحب الاقك مسن صاحب المسواب » ، ومعرفة الخليقة مسن الادماء ، وفي معنى ذلك يقول(٨٢) :

وقال بعض الستادة العبوقية مقسالة جليسلة صغيسه الا وقال المساد البعس يسبي المستدج ويستمي ولم يقف عند حدود الثارح فانسه مستدج ويستمي

ويبدر لنا أن الأخضري في قدسيته قد وفق الى تعديد المنهج الذي يجب أن يقوم عليه التصوف، ويتمثل في الحث على الرجوع الى الكتاب والسنة لأن طريقة أعل السنة أو السلف الصالح قائمة على اقامة الشريعة أساساً للوصول أو الترقي في سلم المقيقة ، وذلك عو ما يقابل عند الصوفية القيام بالمقامات أساساً للوصول أو الترقي في مسلم الاحوال المفضية بالسالك الى المقيقة • ويذلك يترقى الولي أو السالك على بيئة وقرعة، لا على الادعاء الباطل (٨٣) ، ومن أهم الأبيات التي ينمز بها الدعاء الذين يركبون الدين لابتزاز الناس قيوله (٨٤) :

### كفساله في جيمهم خياتية أن قسلوا المساد بالدياتية

واذا كان الأخضري قد وظئت وقدميته و لانتقاء أباطيل المصر، فان بعضهم الآخر قد وظئت المنظم لنفر الطريقة المسوفية التي يعتنقها ، وهم الأخلب الأمم ، ومن هذه المنظومات و المنظومة الرحانية ، لعبدالرجن باش تارزي المتوفى منة ٢٢٢٤ مجرية (٥٠) التي مرف فيها ناظمها بطريقته ومؤسسها ، وبيئن فيها شروط المريد الذي يسلك الطريقة الرحانية ، وتكلم فيها عن آداب السلوك، وملاقة المريد بالشيخ ، وملاقة الفيخ يعريده وكما بيئن فضائل الطريقة التي وصل الكثير مسن السالكين بنضلها الى المقيقة ، حسب وأيت وتضمن المنظومة فضلا عن ذلك سلسلة الطريقة فالمريقة وقد تولى فرح هذه المنظومة الفيخ مصطفى باش تارزي ابن الناظم بعد وفاة والده وبعد الماح كثير من عبي الطريقة كما يقول الشارح (٨٦) .

ومنها منظومة ابن عزوز البرجي المنتمي الى الطريقة الرجمانية ولذلك فمن غير المستبعد أن يكون البرجي قد تأثر بمنظومة أستاذه باش تأرزي فالله هو منظومة في المتصوف خدسة للطريقة ولمريديه ، وقد ساها و رسالة المريد في قواطه الطريق وسواليه وأصوله وأمهاته ، وقد اتفلت منها نموذجاً لمنظومات هذا المقد ، وألمقتها بسفر للتراجم والمنتارات القدمية ، لنعرف من خلالها الملون الثقافي السائد الذي كان يرواج له أفلب أصحاب المنظومات لهدا: المهد(\*) .

وظهر ذلك بخاصة في الشعر الصوفي ، عندما يجد المتصوف بعض القدرة على صياخة الشعر ونظمه • وتعتبر عجل القصائد التي وقدع عليها اختيارنا (\*) صوراً صادقة لما كان يسود العصر العثماني ـ الذي صنعته الصوفية ـ من اعتقادر اسخ بالأولياء والصلعاء والأقطاب ، وبكراماتهم

<sup>(\*)</sup> مغطوط عندي ، لم يطبع ، يعنوان : مغتارات الشعر الصوفي في الجزائر على المهدد العثمائي ، جمع وتعقيق وتغريج ، صاحب هدا المتبال ،

وخوارقهم، والتوسل بهم ورجاء بركتهم، ورحتهم،ومنهم عليهمبالفتح عليهم، كما فتح على اوليائهم، والتقرب بهسم ، وجعلهم « وسطاء » بينهم وبينمن ترجى شفاعته ، ومن يتئتى غضبه وعقابه ، وترجى رحته ورضاه ومنك •

ولقد لست عند تعاملي مع شعر هؤلاء ، أن أهلب الصوفية كانوا يعتبرون القصيدة المحديدة ، والمتصوفة بخاصة ، من أقدس المقدسات التعبيرية ، بعد القسران والحديث ، فقد فسعوا لهما المجال واسما ، لتدخل المساجد من أيوابها الواسعة، ولتتو"ج بعضورها محافل المادبوالمناسبات الدينية ، وبخاصة منها المدانج النبوية التي ينظرفيها منشئها الى النبي (على) نظرة روحية خالصة، ولذلك فان قصائد المدح النبوي هي من أكثر الشعر انشاء وانشادا في هذا العهد ، تليها من حيث الكثرة والأهمية، قصائد الاستفائة والتوسل بالأولياء، ومشائخ الطرق، الأموات منهم والأحياء، ثم تأتي بعض الأخراض الأخرى التي لها صلة بالتصوف ، كانوقوف على الأطلال ، والمذل ، والمرحلة ، هذا فضلاً عن بعض القصائد الأخرى كالاخرانيات والمراثي ، ووصف الطبيعة ، التي والمرحلة ، هذا فضلاً عن بعض القصائد الأخرى كالاخرانيات والمراثي ، ووصف الطبيعة ، التي لا تغلو في معومها من النقعات الروحية أو الصوفية .

ولقد بنيت أهلب قصائد الديع النبوي .. التي أطلعت عليها .. على نظرية والحقيقة المعمدية التي يسري مريانها من قصائد السلف الى قصائد أغلف ؛ وقد نقل الينا ابن عسار في رحلته (٨٧) صوراً حميمة عسن الاحتفال بالمسوك النبسوي في الجزائر إبان المهد العثماني ، ممثلة في بعض الأخبار ، وفي بعض المولديات ، والمدائح النبوية التي تعتفل بسريان و النور المعمدي » في الوجود ؛ وقد يختلف شكل التعبير عن ذلك من القصيدة الى المرشح ، الى السمطية ، لكن الفكرة تظل واحدة ، وهو ما حاولنا دراسة هرفانية ، وآخرهما دراسة أسلوبية ،

وخلاصة القول في هذا المقال ، هو أن الجَرَائر المثمانية ، قد تعولت في آخر المطاف الى « ورشة » لصناهة طرق « هلم الباطن » ، وقدطفى ضبعيجها ، وهمم عجيجها اطراف البلاد ، وطمس بعض الاصوات التي كانت تعاول \_ عبنا \_ صنع « هلم الظاهر » • ولا عجب بعد ذلك أن خاطب المعتلالفرنسي أعيانالبلاد في منشوره(^^)الذي وزعه على الإهالي عشية الاحتلال ، بلقة « أهل الباطن » وكان مما جاء في الخطاب « يا أيها أهل الإسلام ، أن كلامنا هذا صادر عن الحب الكامل » !

### 🗀 العواشيي :

<sup>1</sup> ــ الطر = معمد المقتاوي ــ تعريف الفلف برجال|لدلاء: مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ ط ٢ ــ ١٩٨٥ ــ ص ٢٠٠١ •

٢ - انظر : ديوان الامع عبدالقادر الجزائري (جمع وتعليق د. زكريا صيام) ديوان م.ج. الجزائر ١٩٨٨ .. ص 80 .

٣ - الظر : ١٠ ميدالرحمن الجيلالي - تاريخ الجزائر المام: دار الثقافة - بعروت ١٩٨٢ - ص ٣٧٠٠٠ ٠

<sup>\$ -</sup> أنظر : المرجع السابق \_ ص ٢-٢٠١ •

<sup>9 -</sup> أحمد توفيق المدني ـ حرب الفلائمالة سنة بين الجزائر وأسيانيا ـ المؤسسة و • ك - الجزائر ـ ط ٣ ـ ١٩٨٤ ص ٩٩ •

٣ ـ د عبدالرزاق قسوم ـ عبدالرحمنالثمالين والتصوف ـ الشركة ودن د الجزائر ١٩٧٨ ـ ص ١٢ ٠

٧ \_ د٠ أبو القاسم سعدات \_ تاريخ الجزائر الثقال \_ ص ١٣١١ ٠

٨ ـ الخار : د٠ عبدالرزاق فسوم ـ عبدالرحمن القعاليي والتصوف (هامش) ص ٢٥ ٠

```
٩ ـ انظر : وليم سينسر ـ المِزائر في عهد رياس البعر ـ تعريب : ده عبدالقادر زيادية .. ص ٣١٠٠
                  • أ حقق الرسالة ونشرها : د • أبو القاسم سعدات _ أبعاث وآراء في تاريخ الجزائر _ ص ١٠٨٠ •

    ١١- مذكرات العاج احمد الشريف الزهار _ تعتيق : احمد توفيق المدنى _ ص ٨٥٠ .

                                                                            ١٢- ذكر في رسالته التي بن أينينا الجهات التي وجه اليها رسائله •
                                                                ١٢ - أنظر : المرحوم توفيق المدنى .. حرب الثلاثمانة سنة .. ص ١٣ - ١٩٠٠ •
                          14- انظر : نص الرسالة : إيعاث وآراء في تاريخ الجزائر .. ص ١-٢٠٩ (سبقت الاشارة اليهــا) •
                                                                           10 أثار : ده قسوم _ عبدالرحمن الثمالين والتصول _ ص ٢٥٠٠
                                                                ١٩- أنظر : الشيخ المهنى البوميدلي _ الجزائر في التاريخ _ ص ١٢٩- ٠
                                                                                                          17- انظر : البزائر في التاريخ _ ص ع-171 •
                                      ١٨٠ انظر : حرب الثلاثمانة سنة . ص ٩٣ ٩٠ . وتاريخ الجزائر انتقاق . ص ١٣٣ ١٣١ ٠
                                 14- انظر : تاريخ العِزائر الفقاق ـ ص ١٣١٠ ، وانظرة البيزائر في التاريخ ـ ص ١٣٩٠ .
                                                                                                      ٢٠ - انظر : تاريخ الجزائر الثقاق _ ص ١ ـ ١٤٥٠ •
٧١- اكتار : رحلة القلصادي ـ هامش ٩٦ ، واين مزيم ، اليستان في ذكر الاوليساء والعلماء يتلمسان ـ ص ٧٤ •
                                                                                             ٢٧٪ الكار : تعريف الخلف يرجال السلف .. ص ١٠٤٠ سياء ١٠٠
          ٧٣ انظر : ميلاد عيسى _ اليافوتة (باللغة الفرنسية) المؤسسة الوطنية للكتاب _ الجزائر ١٩٨٦ _ ص ٣٠٠
                                                       ۲۶ تعریف الفلف برجال السلف _ مَنْ آلِمَا الدَّهِ مَا الْعَلَقَ برجال السلف _ مَنْ آلِمَا الدَّامِ اللهِ العَالِيقِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلِيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْ
                                                                                                       ٢٦ - انظر : تاريخ الجزائر الثقال .. ص ١-٤٧٠ •
٧٧- أنظر : محمد بن على شقيب _ أم انعواض في اناضي والعاضر ، تاريخ فستطينة ، مطبعة البعث ، فستطينة ،
                                                                                                                                        ص ۱۲۲س۱۲۲ (۱۹۸۰) •
                                                                                                 ٢٨ - الطر : الجزائر في حهد رياس البعر ـ ص ٣١ •
                               ٢٩ - المطر : تعريف الفلف يرجال السلف : ٤٩٠/٤-١٥، وانظر : الجزائر في التاريخ كـ١٣٨ .
   ٣٠ حققها ونشرها : د٠ أبو القاسم سعدات ـ مجلة انفقافة (الجزائرية) عند ٥١ ـ سنة ١٩٧٩ ـ ص ٢١-٢٩٠
                                                                                                     ٣١ - انظر : تاريخ الجزائر اللقاق _ ص ١-٤٧١ •
                                                                                                     ٢٢ انظر : البستان لابن مربو _ ص ٢٨٧ ٠
                                                                                                          ٣٣ انظر : تاريخ الجزائر الثقاق ـ ص ٤٧١ ٠
                                                                          ٢٤ الظر : ترجمته وشعره الصوق في تعريف القلف يرجال السلف .
                                                                                                     144 - انظر : تاريخ الجزائر الثقاق ـ ص ١٩٨١ •
                                                                                                                  ٣٧_ بدات ملامح الشعور بالوطلية تظهر في كتابات بعض الجزائرين اثناء العهد المثماني ، قال الورفلائي : د وصفلا
                                                    إلى مدينة قسنطينة وهي مدينة في وطننا ٠٠ ، الرحلة الورثلاثيسة .. ص ١٨٥٠ •
```

11 # 1

ان المجاهد ا

### **WANDERSON WARRANGERSON**

```
٣٨_ انظر : ميدالقادر المفرق الجزائري _ يهجة الناظر في اطيار الداخلين تعت ولاية الاسياليين _ تعقيق : معمد
                                        ابن عبدالكريم _ دار مكتبة العياة _ بيروت (دات) ص ١٣ـ١٠ ٠
                                                       واثظر : حرب الثلاثماثة سنة ـ صن ٣٠٢-٣١٠ •
                                   ٢٩ـ الجلة الافريقية .. عند ٢١ ـ السلة السادسة جائلي .. ١٨٦٢ .. ص ١١ •
                                                                        ٠١٠ المرجع السابق ـ ص ١٩٠٠
                                                اك. الرجع تفسه : ١٧ ، والرسالة مؤرخة يسنة ١١٧٤ هـ •
                                                ١٤٠ أنظر : تاريخ الجزائر الثقال .. ص ١/١٨٥٨ وطوها •
                                                                      ١٤٠ مثل ماثلة الفكون يتستطينة •
                £ك در عامر المتجار ، الطرق الصوفية في مصر .. دار المعارف بمصر .. ط ١٩٨٩/٢ ، ص ٤٧ ·
                                                     فؤ الطر : تاريخ الجزائر الثقال .. ص ١٨٣٠ •
١٦- المقدم : هو الريد الذي يقدمه الشيخ على غيره من الريدين لينوب عنه في القيام يكل ما يعُص شؤون الشيخة
                                                                                    او الزاوية •
                ٤٧ - التعرق للذهب إهل التصوف : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة .. ط ٢ ، ١٩٨٠ - ص ٧٨ •
  ٨٨ـ الظر : صميح عاطف الزين ـ الصوفية في نظر الامبلاغ ـ دار الكتاب الليناني ـ ط ٣ ، ١٩٨٥ ـ ص 650 •
44. رواية ابن مريم في : البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان .. ص ١١٠ وما يعدها ، ورواية د- عامر اللهاد :
                             الطرق الصوفية في مصر سا دار المارف يبصر أما بلا ١٩٨٢ أ. ١١٥٠ - ص ١١٥٠ •
                                                   • ف النفر : الصوفية في نظر الاسلام - ص ١٩٤٥ • ك-
                                                      اقب اثلار : الطرق الصوفية في عصر .. ص 116 •
                                                  ٢ ف الظر : الصوفية في تظر الاسلام ـ عِن ١٥٩هـ١٥٠ •
                                ١٥٣ المال : العارق الصوفية في مصر خرض ١١٧٠ فل مور/ علوم الله
       £هـ انظر : فرج معمد فرج : اقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين .. ص ١١٢ ·

 اللر : ترجمته في الرحلة الورثلاثية •

                                            ١٩٠ الظر : تاريخ الجزائر الثقاق ـ ص ١١/١٠ ـ ٢٦٤ - ٢٦١ ٠
٥٧- أنظر : ابو القاسم بن عبدالجبار الفجيجي ـ الفريد في تقييسه الشريسة وتوطيسة الوبيسة ـ تعقيق وتقديم :
         د عبداتهادى التازى _ مطيعة النجاح الجديدة _ الدار البيضاء _ المقرب _ سنة ١٩٨٣ _ ص ١٨٠٠
                                                       ۵۸ انظر : تاریخ الجزائر الثقال _ ص ۱۸۷۱ •
                  44- نص الرسالة في : أبعاث وآراء في تاريخ الجزائر _ ص ١-٨٠٨ (سبقت الاشارة اليها) ·
١٠- انظر : الفكون _ منشور الهداية في كشبك حسال من ادعى العلم والولاية : ١١ ، وانظر ؛ تاريخ المجزائر الثقافي
                                                                                    ص ١-٢٨٧ •
                                                              ١١١_ الملل : المرجع السابق _ ص ١١١١ •
                               ٦٢_ انظر : د٠ اسماعيل العربي _ الغراسات العربية في الجزائر _ ص ٦٧ ٠
٦٣- انظر : الدراسات العربية في الجزائر _ ص ٦٧ ، وانظر : عبدالملاصرتاض _ فنون النفر الأدبي _ ص ٣٣ •
                                                                      ١٠٤ لأن المقام لا يتسع لهسا هنسا •
              ه. البستان : تعقيق : د، محمد بن ابي شنب _ الطبعة الثماليية _ الجزائر _ ١٩٠٨ _ ص ٦٠٠
```

```
١٩٣ في مؤلف : منشور الهداية في كشف حال من ادمى العلم والولاية ـ تعقيدى : د - (يو القاسم سعدات ـ دار القرب الإسلامي ـ يهوت ـ ط ١٩٨٧ - ١
- القرب الإسلامي ـ يهوت ـ ط ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ منشور الهداية : ٣٧ - ١٩٨٨ - ١٩٨١ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨٠ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ -
```

79- القصل الثالث من المشور \_ ص 117 · ٧- القصل الأول من المشير \_ ص 79 ·

۷۱۔ افسنیر نقیبہ نے میں ۱۵۷ ء

٧٧ يقصد (بشيفه) : الشيخ طراد وكان قد تعدث عنه الفكسون ومن علاقته منع معمد ساسي اليولي ووصفه « يكيع المتلصصة ، ، منشور الهداية ـ ص ١٩٩ وما بعدها •

٣٣ العبارات التي بين قوسين كلها للفكون : منشور الهداية \_ ص ١٦٥\_١٦6 .

٧٤٠ المبتر السابق ـ ص ١٤٧٠

ولات تَرْجِة الإلكار في فضل علم التاريخ والأخيار •

٧٩ ثملة اللبيب بالمبار الرملة الى العبيب •

٧٧ منتها ونشرها : ده ابو القاسم سعدات \_ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية \_ الجزائر ١٩٨٢ •

٧٨ لميدات المياشي .. طبع حجري .. فاس ١٣١٩ هـ (مغربي الاصل ، من تلاميث الفكون) •

٧٩ تعريف الغلف برجال السلف (سيقت الإثبارة اليه) ٠

اهـ المصدر للسنة \_ ص ١٢٢ ، واثكر : الجزائر في التاريخ \_ ص ١٨٠١٠ •

۱۹۷۲ منشور الهدایت ـ ص ۱۷۷ ه

٨٢- راجع أبياتًا في ذلك \_ منشور الهداية \_ ص ١٢٤ وغيها •

كانب المستس البيايل بـ ص ١٧٧ -

الأهُمَا اللَّذِي : ترجمتهُ في تعريف القلف يرجال السلف •

٨٠- مصطلى باش تارزي \_ المنح الربائية ، شرح المنظومة الرحمانية \_ طبعة تونس ١٣٠٨ هـ ،

٧٨ـ تعلة النبيب بأخبار الرحلة الى العبيب ٠

ألف النار : المنشور كاملا في مذكرات العاج أحمد الزهار \_ ص ١٧٦ (وكان شاهد عيان) •

\* \* \*

# رسائل عمر برالمخطاب في تدبيرال بحسين

د. إحسان هندي

المعلوم أن عمسر بن الغطاب ، رضي الله عنه ، كان من أعدل في الغطاء وأجراهم في نصرة العق وأغاثة المطلوم ، ولكن الشيء غير المعلوم عنه ، أو الذي لا يعلمه الا نسدة من الباحثين ، هو موهبته العسكرية ، بسل الستراتيجية أذا مسح التعبير ، لأنسه كان يسيئر جيوشه لتعقيق أهداف معينة ضمن خطة استراتيجية معددة ،

واذا كانت الدولة المربية في زمنه تضاعفت مساعتها عما كانت في زمن سلفه أبي بكر ، واذا كانت المسارك التي خاضها العرب في عهده أغلبها \_ اذا لم نقل جميعها \_ معارك ظافرة ، فان السبب في ذلك لا يرجع الى عبقرية قادة جيوشه فقط ، وانما الى خططه الرائعة ووصاياه العكيمة والشاملة أيضاً التي تنم عن ذهنية موسوعية ووقادة .

فالى جانب وصيته في ( القضاء )التي ما زالت مبادؤها صالحة للتطبيق حتى اليوم في مجال أصول المحاكمات والاثبات والبيئنات ، هناك وصايا مشهورة له في مجال تدبير المجيش ، وياتي على رأس هذه الوصايا ثلاث :

- ١ ـ وصيته الى سعد بن أبي وقاص عندماوجهه نفتح العراقين في أصول التعبئة والمسير باتجاه العدو •
- ٢ ـ وصيته الى إبي عبيدة بن الجـراح في قوانين العرب الواجب التقيد بها في مجـال
   التعامل مع العدو •



## ٣ \_ وصيته الى قادة الفتوح عند تسليمهم الأعلام بخصوص أخلاقيات الجند •

وها نعن نثبت نصوص هذه الوصايا الثلاث مع شرح ما غمض منها ٠

#### \* \* \*

# اولا" .. وصية عمر الى سعد بن ابي وقاص في التعبئة :

يقول عمر بن الخطاب في رسالته الى سعد بن أبي وقاص لما وجهه الى فتح المراقيين سنة ١٣ هـ :

« وترفق بالمسلمين في مسيرهم ، ولا تجشمهم مسيراً ينتعبهم ، ولا تنقصر بهم عن منزل يرفق بهم ، حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص من قوتهم ، فانهم سائرون الى عسدو مقيم حامي الأنفس والكراع(۱) ، وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة ينجيون فيها أنفسهم ويردمون(\*) أسلجتهم وأمتعتهم(۱) ، ونع منازلهم عن قلى أهل المسلم والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من ثثق بدينه ، ولا ير زره أحداً من أهلها شيئاً فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالمسبر عليها فما صبروا لكم فتولوهم خيراً(۱) ، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح(١) .

وإذا وطئت أرض العدو فأذك (\*\*\* العيون بينك وبينهم ، ولا يخف عليك أمرهم (\*) ، وليكن عندك من العسرب أومن أهل الأرض مسن تطمئن الى ننصعه وصدقه ، فأن الكذوب لا ينفعك خبسره وإن صدقك في بعضه ، والفاش عسين عليك وليس عينا لك (١) ، وليكن منسك عند دنوك من أرض العسدو أن تكشس الطلائع و تبث السرايا بينسك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم ، وتخير وتتبع الطلائع عوراتهم (٢) و تنق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك ، وتخير لهم سوابق الخيل فأن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك (^) واجعل أمر السرايا الى أهل الجهاد والصبر على الجلاد ، لا تخص بها أحداً بهوى فيضيئع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهسل خاصتك (١) ، ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أوضيعة أو نكاية (١٠) ، فأذا عاينت المدو

<sup>(</sup>金) رصة : أصلحة • (金金) رزاه ماله : أصاب منه شيئا • (金金金) الأكن عليه الميون : أرسل عليه الطلائع •

فاضمم إليك أقاصيك وطلائمك وسراياكواجمع اليك مكيدتك وقوتك(١١) ، شم لا تماجلهم المناجزة ما لم يستكرهك فتالحتى تنبصر عورة عدوك وتقاتله(١١) وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك(١١) ، شم أذك أحراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جنهدك(١١) ، والله ولي أمرك ومن معك وولى النصر لكم على عدوكم وهدو المستعان »(١١) .

## 🔲 حواشي الوصية الأولى:

ا \_ يطلب عمر من سعد في بداية الوصية أن يترافق بالمسلمين في السير ، وذلك خيفة على جند المسلمين وعلى روحهم المعنوية حيث إن المسافة بين الحجاز والعراق طويلة ( نحو ١٥٠٠ كم ) والغاية من هذا هي وصول المسلمين الى عدوهم وهم على أحسن حال من النشاط وموقور القوة ، لأن السفر الطويل دون راحة يجملهم أقل قدرة على القتال من العدو المقيم في أرضه والذي غالباً ما يكون قوياً بجنده وعتاده «حامى النفس والكراع»

٢ ـ ثم يوصي عمر سعا بأن يعسكر بجنده مدة يوم وليلة والمقصود هنا نهار وليلة أي ٢٤ ساعة ) في كل أسبوع ، وذلك لكي يعتني الجند بنظامهم وصيانة أسلحتهم، وهذا نظر صائب فيعانعتقد ، ولاسيما إذا أخذنا في الحسبان المشقة التي كان يسببها السفر في تلك الأيام وتلك الظروف ، وبالطبع ليس هناك ما يمنع من اختصار مدة الراحة هذه اذا دعت لذلك أسباب مهمة ، كمنا حصل لخالد بن الوليد عندما انطلق بجنده من المراق الى المسام ، فقطع المسافة بمدة أسبوع دون أي توقف .

" ويوصي عمر قائده بأن ينبعد أماكن عسكرة جنده عن قرى أهل المسلح ( وهم من ارتبطوا بعهد صلح مع المسلمين يسمح بنشر الدعوة الاسلامية في بلادهم مقابل حماية المسلمين لهم وعدم المساس بحريتهم في عقيدتهم وتأديبة مراسم عباداتهم ) • والغاية من ذلك تجنب اعتداء أحد أفراد جند المسلمين على واحد من أهالي دار المسلح في شخصه أو ماله أو عرضه • وإذا اضطر قائد الجيش الاسلامي لارسال بعض جنده الى بلدة من بلاد أهل الصلح فيجب أن يختار لذلك من يثق الثقية التامة في دينه ، لأن عقد الصلح ينشىء حقوقاً وواجبات

متبادلة ، وفي هذا يقول عمر : « فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها ، فما صبروا لكم فتولوهم خبراً » •

وهذه العبارة في وصية عمر مشتقة من الآية الكريمة: « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ، ولم يظاهروا عليكم أحداً ، فاتموا إليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين » ( سورة التوبة ـ الآية رقم ٥ ) .

المسلم المسل

وهذا المطلب الأخلاقي يستند بلا ريب الى الأحكمام الأساسية في الاسملام ولا سيما الى الآية الكريمة : «وأوقوا بالعهد إن العهد كان، مسؤولا» ( سمورة الاسراء ما الآية رقم ٣٤) .

م يوصي عمر قائد جيشه بأن يعمل بمجرد دخوله أرض العدو الى بث عناصر الاستخبارات (إذكاء العيون) وذلك لئلا يخفى عليه من أمس عدوه شيء وينصسح عمر في هذا المجال بالاستعانة بمدير استخبارات من المسلمين أو حتى من أبناء المنطقة المفتوحة «أهل الأرض» بشرط أن يكون من الموثوقين و

آ ـ ولكي يكون عنصر الاستخبارات موثوقا ينبني أن يكون صادقا ، فهـو إذا كان كاذبا أو غاشا فان ضرره لا بدأكثر من نفعـه لأنه قد يكون عندئذ عيئا للمدو أكثر من أن يكون عينا للصديق ، أو كما يقول عمر نفسه : « الفاش عين عليك وليس عينا لك » ، و بهـذا يكون عمر قد فطن منذ ذلك الوقت الى احتمال وجود عمـلاء الاستخبارات المزدوجـين DOUBLE - AGENTS معن يعملون لنا وللمدو في الوقت نفسه ،

٧ ــ ثم يوصي عمر سعداً بالاكثارمن الحدر عند الدنو من جيش العدو ، وذلك بالاكثار من الطلائع والسراياوهي الوحدات المتقدمة من الجيش ومهمة (الطلائع) تختلف جزئياً عن مهمة (السرايا) وذلك أن المهمة الرئيسية للطلائع هي الاستطلاع لمعرفة الثغرات الموجودة في جيش العدو « و تتبع الطلائع عوراتهم » •

وأما السرايا فمهمتها الرئيسية هي الاشتباك مع المدو ، ولا سيمها القضاء على «إمداداته ومن افقه » قبل وصولها اليه •

٨ ـ وبما أن لوحدات الطلائع مهمات خاصة لذا يجب انتقاء ‹‹ أهـل الراي والباس ›› لها ، وهذا يعني اختيار جندهامن الأقوياء الشجعان ذوي التدبير والحيلة ، حتى إذا اصطدم بهم العدو كانت هـذه المناصر الجيدة ، المتمرسة هـي أول ما يصطدم به من القوات الصديقة ، وهذا نظر صائب وسليم ، وحكمة لا تزال حتى اليوم واجبة التنفيذ .

٩ ـ ويجب انتقاء عناصر السرايا بالعناية نفسها ، حيث ان هــؤلاء يلـزم أن يكونوا من و أهـل الجهـادو الصبر على الجـلاد » ، كما يجب أن تسند قيادتهم الى أحـد الشجمان الميامين و على أمير المجيش أن يتحاشى معاباة أحد أقاربه أو رجال خاصته فيعينه لهذه المهمة اذا لم يكن أهلا لها ، وذلك لأن الضـرر الذي سيسبية هـد التعيين يفوق بكثير المنفعة التي يمكن أن تحققها المحاباة والمصلحة الخاصة اللتان دفعتاه لهذا التميين و

١٠ ــ واذا كان أفراد وحدات المطلائع والسيرايا من المتمر سين في شيؤون الجهاد والجلاد ، فهذا لا يمني أن بوسعالأمير أن يلقي بهم الى التهلكة ، بل عليه أن يتجنب ارسال طليعة أو سرية في مهمة تتعرض فيها الى الهزيمة أو الضياع كما يقول عمر في وصيته :

## « ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة او ضيعة او نكاية » •

11 \_ وعند حدوث التَعَاس معالدو ينصح الغليفة عمر أمير جيشه بأن يعمل على تجميع قواته وتقليل جبهة انتشارها ، وذلك لئلا يستفرد العدو بسرية منعزلة في المقدمة أو المجنبة فيقضى عليها بسهولة ، وكذلك للتمكن من حشد كامل القوى الصديقة وزجها في المكان المناسب من جهة أخرى .

۱۲ \_ وينصح عمر سمداً بألا يبدأهو مناجزة المدو \_ أي مقاتلته \_ وبأن يترك للمدو مهمة البدء بالخطوة الأولى والغاية من ذلك ليس ترك المبادهة للمدو \_ كما قد يتبادر الى الذهن \_ وانسالكي يبصر الأمير «عورة عدوه ومقاتله » \_ أي نقاط ضعف \_ فيوجه قوته المضاربة باتجاهها •

ويبقى للأمير مع ذلك حق البدء بمناجزة العدو « اذا استكرهه قتال » ، أي اذا دعت لذلك ضرورة قتالية معينة ،كأن يستغل فرصة سانحة لمفاجأة العدو وأخذه على حدين غدرة ، وقديما قيدل« الهجوم خير وسائل الدفاع » •

17 - ومن الطبيعي أن الهجموم على العدو يجب ألا يتم الاحسب خطئة حربية معينة ، وهذه الخطة يتم وضعهادوما بمراعاة عدة عناصر أهمها عدد العدد وتسليحه ، والهدف من المعركة ، والوقت العدد وتسليحه ، وطبيعة الأرض وقد وتدركز عمر في وصيته على هذا العامل الأخير فنصبح سعداً بأن « يعرف الأرض كلهاكمعرفة أهلها » ، وذلك لكي تأتي خطته العربية متلائمة مع المعطيات التي تكفيل نجاحها ،

١٤ ـ وأخيراً ينصح عمر قائده أن ياخذ حدره سن المفاجدات الليليسة:
 « ويتيقلط من البيات جهدك » و ويكون ذلك بأخذ الحيطة والاكثسار من المسسس
 ( الحرس الليلي ) وبث الكمائن حول مسكر المسلمين -

العليم الخليفة عمر وصيته بالدعاء لسمد بن أبي وقاص بأن يكسون الله وليه ساق نصيره ساوولي جنده الذين ممه ، وبأن يقودهم الى النصر على المدو وعند لقائهم به ، وقد تم مسد النصير بالفعل في معركة القادسية عام ١٤ للهجرة.

# ثانيا \_ وصية عمر في شهريعة الحرب وقوانينها:

وفي هذا المجال نجد عمر بن الخطابيوصي قائده أبا عبيسدة بن الجراح لمسا وجهه الى فتح بلاد الشام بما يلي :

« بســم الله وعــلى عــون الله(۱) ، وامضوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبر(۲) ، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله(۲) ولا تعتـــدو، ان الله لا يحـــب

المعتدين (٤) • لا تجبنوا عند اللقياء (٤) ، ولا تمثلوا عند القدرة (١) ، ولا تسرفوا عند الظهور (٢) ، ولا تقتلوا هي ما ولا امرأة ولا وليداً (٨) ، وتوقوا قتلهم اذا التقى الزحفان وعند حدمية النهضات (٤) ، وفي شن الغارات (١٠) ، ولا تتعلقوا عند الغنائم (١١) ، و ذر هوا الجهاد عن غرض الدنيا (١١) ، وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به (١٢) ، وذلك هو الفوز العظيم (١٤) .

هذا ومن الجدير بالذكر أن عُمراً فاه بوصيته تكاد تماثل هذه في الأحكام
 والألفاظ أمام الجيش المتوجه إلى المراق حين قال:

« بسم الله وبعونه(١) ، انطلقوا في رعاية الله فانه لا نصر الا منه ومن التمسك بالحق والصبر(٢) ، قاتلوا في سبيل الله أعداء الله(٣) ، ولا تعتبدوا ان الله لا يحسب المعتدين(١) • لا تجبنوا(٠) ، ولا تمثلوا(١) ، واذا لقيتم النصم فلا تتعبدوا العدود(٧) ولا تقتلوا شيغًا ولا امرأة ولا صبيا(٨) •

#### 🗀 حواشي الوصية الثانية:

ا ـ يبدأ عمر وصيته لقائده الأميرعلى جيش الفتح بأن تكون عمليات الجهاد « بسم الله وعلى عون الله » لأن هذه النية بالنات هي التي تميز « الجهاد الاسلامي » عن الحروب الأخرى، لأن الحروب العادية قد تستهدف العدوان أو التوسيع أو الانتقام أو كسب الشهرة ، في الوقت الذي لا يسمى فيه الجهاد « جهاداً » الا اذا كان في سبيل الله و باسمه •

٢ ـ فعندما يكون الجهاد في سبيل الله و نصرة كلمته ، يكون النصر محتماً ، ولكن بشمرط لمنزوم الحق والصبر • وأهمية الصبر هنا تنبع من أن القتمال كريهة ، والكريهة تحتاج الى صبر وجلدحتى يتم النصر (ليس من قبيل المصادفة أن تكون كلمات الجلد والجلاد والتجلد والمجلدة من اشتقاق واحد في الملفة المربية ) •

٣ ــ ولما كان القتال في سبيل الشفيجب أن يكون ضد من كفر بالله حصراً ،
 ولهذا لا يجوز قتال المسلم للمسلم الااستثناء ، كحالة قمع المصيان و تأديب قاطمي الطريق ، والقضاء على أعسال الردة والفتنة .



٤ ـ ويوصني عمر قادة جنده بعدم الاعتداء ، لأن الله تعالى لا يحب المعتدين ( هناك عدة آيات في القرآن الكريم تمنع العدوان و تأمر بدفعه و تنص على معاقبة المعتدين ) • واذا طبقنا هذه القاعدة على الحدوب المعاصرة نستنتج منها ما يليي :

إن القرآن يأمر بالدفاع عن النفس: « وقاتلوا الذين يقاتلونكم » » ولكنه يربط ذلك بمنع الاعتداء : « ولا تعتدوا إن الله لا يعب المعتدين » ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن الاسلام يحث على القيام بالحرب الدفاعية وبالحرب الوقائية ( وهي العرب التي نهاجم فيهاالعدو في عقر داره لكي ننفشل هجومه قبل القيام به ) ولكنه لا يجيز الحرب الهجومية إلا إذا كان في ذلك مصلحة للدعوة الاسلامية ككل •

وأما بالنسبة للعسروب المسدوانية JLES GUERRES AGRESSIVES مي التي يكون هدافها الوحيدهو التقتيل والتخريب، أو التوسع و تحقيق المجد الشخصي ، أو السلب والنهب ، فقد منعها الاسلام بنصبوس صحيحة في القسران والسنسة النبوية ، قبل أن تمنعها أحكام القانون الدولي الماصر عبر القرار الصادر عن الجمعية المامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص تعريف العدوان في عام ١٩٧٤ .

م ويوصي عمر بعد ذلك باظهار الشجاعة عند لقاء العدو: «ولا تجبنوا عند اللقاء» لأن الشجاعة هي الطريق الى النصر ، وهي أمر معروف لحدى العرب منذ الجاهلية ، وبعد الاسلام •

٦ ـ والمنتلة ـ أي التمنيسل بالجرحى والقتلى ـ أمر يأباه الاسلام والأخلاق المربية ، ولذا نجد أن الرسول يهي قدنهى عنه بقوله : «إياكم والمنتلة ولو بكلب عقور » وهذا ما يؤكد عليه عمر في وصيته ، خيفة من أن تدفع شهوة الانتقام بعض المسلمين للتمثيل بالجرحى والموتى من أفراد العدو .

وهكذا يمكن القول ، بل التأكيد ،إن الاسلام منع التمثيل بالقتلى والجرحى (MUTILATION) وعد م جريمة ، قبل أن تمنعه اتفاقيات جنيف والاهاي باثني عشر قرنا على الأقل .

٧ ــ ويوصي عمر المسلمين «بألا يسرفوا عند الظهور» ، ومعنى هذا ألا يتعدوا حدود التواضع بعد تحقيق النصر ، لأن هذا النصر من عند الله من جهة ، ولأنه ليس من المصلحة إيغال صدور جند العدو بالتكبر والتعالي والزهــو عليهم عنــد النصر ، من جهة ثانية .

٨ ــ إن الحرب بين دولتين ليست الغاية منها أن تبيد إحداهما الأخسرى إبادة كاملة ، وإنما الغاية منها قهرهاعسكريا فحسب ، لذا فان مبادىء وقواعد القانون المدولي الانساني المعاصر تميزبين ( المحاربين المحاربين ) ١٠ وهم وهم جند المعدو وقواته المسكرية وشبه المسكرية و (غير المحاربين) ١٠ وهم أفراد المعدو غير المحاربين من كهولونساء واطفال ٠

وقد ميزت شريعة الحرب الاسلامية بين المعاربين وغير المعاربين ، ودعت الى التمسك بالروح الانسانية ، حتى تجاه العبدو .

ومن أقوال الرسول ين ذلك: « أنّا نبي المرحمة وأنا نبي الملعمة » وهذا القول يلخص أفضل تلخيص بنية (القانون الدولي الانساني) الذي يقوم على التوفيق بسين الضرورات الحربية (الملحة) والروح الانسانية (المرحة) وبما أن عنصر غير المحاربين يتمثل في المدنيين المسالمين ، ولا سيما الشيوخ والنساء والأطفال ، فقد نهى سيدنا عمر عن قتل هؤلاء صراحة بالقول: «ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداً » .

٩ ـ وإذا كان قتل الشيوخ والنساء والأطفال ممنوعاً صراحة في هذه الوصية ، فإن المقصود في ذلك هو «القتل المتعمد » بعد انتهاء المعركة ، وأما قتل هؤلاء عن غير قصد أثناء العمليات الحربية فهو أمر لا يمكن العيلولة دونه ، حيث إن القذائف التي يرميها المسلمون على جيش العدو ومعسكراته وأهداف المسكرية لا يمكن التعكم فيها بشكل تصيب به المحاربين دون غيرهم ، ولهذا اكتفى عمر بالتول : « واتقلو قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات » أي عند لقاء العدو واشتداد حدة القتال ،

١٠ ــ والتوقي من قتل الشيوخ والنساء والأطفال يجب أن يتوخاه المسلمون ليس فقط « إذا التقي الزحفان » ، ولكن إذا قام المسلمون بتنفيذ إغارات على



معسكرات العدو وتجمعاته أو كما يقسول عمر « وفي شسن الغسارات » ، ويبقسى « التوقى » هنا أخف من « النهي والمنع »الذي تحدثنا عنه في الفقرة (٨) •

11 \_ يوصي عمر جنده بعد ذلك «بالا يغلوا عند الغنائم »، ومعنى ذلك عدم ارتكاب جريمة «الغلول»، والغلول هو الاحتفاظ بجانب من الغنيمة وعدم تقديمه الى القسمة الشرعية والتي تكون عادة بمعدل الخمس لبيت المال وأربعة الأخماس الباقية لجملة المحاربين الذين شاركوا في المعركة •

هذا ومن الجدير بالذكر ، أن قانون الحرب المعاصر لم يعد يجيز أخذ الغنائسم الشخصية ، وبقي من الجائز أخذ الغنائم من الجيش المحارب باسم دولت ، إذا كانت هذه الغنائسم ذات طابع عسكري (عتاد حربي ، خرائط ، خيول ٠٠٠)، أو يمكن أن تؤثر في المجهود الحربي » بين

17 \_ ويوصي عمر جنده بعد ذلك « بأن ينزهوا الجهاد عن غرض الدنيا » وذلك لمنع التجاوزات التي يمكن الاتحدث عندما يكون الهدف من الجهاد غرضا دنيويا زائلا وهكذا إذا كان قانون الحرب الاسلامي يبيح المنائم فانه لا يحلل التيام بحرب في سبيل الحصول على هذه النائم فحسب ، لأن جميع المحروب التي لا يكون الهدف منها رفعة الدين والدفاع عن المقدسات تعد ذات أخراض دنيوية زائلة ، ولهذا لا تكتسب طابع الجهاد ولا تأخذ حكمه .

١٣ ـ وإذا كان المسلمون يخسرون «فوائد مادية» معينة عندما ينز هون الجهاد عن الأغراض الدنيوية الزائلة ، فانهم يربحون بالمقابل فأئدة دينية كبيرة ، هي الربح الحقيقي ، وفي هـذا يقول عمر : « وابشـروا بالربـاح في البيـع الذي بايمتم به » .

15 ـ وأخيرا ينبه عمر رضي الله عنه الى القيام بفريضة الجهاد المكسرس لخدمة الله تمالى ودعوته ، والمنزه عن أي هدف من الأهداف الدنيوية فيسه الفوز العظيم للانسان ، لأن الآيات القرآنية والسنة النبوية قسد أجمعت على فضسل الجهاد في سبيل الله ، والثواب الذي يحصل عليه الانسان عند أداء هذه الفريضة على وجهها الشرعى .



#### • الوصية الثالثة:

وهي وصية كان عمر بن الخطاب يحرص على قراءتها على مسامع قادة البعند عند تسليمهم الأعلام ، وهي تنصخصوصا على التمسك بالتقسوى وعلى أهمية هذه التقسوى في ربح المركة ، ويقول فيها : «أما بعد ، فاني آمرك(1) ومن معك بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل المعدة على العدو(٢) وأقوى المكيدة على العرب(١) • وآمركومن معك من الأجناد بأن تكونوا أشعد احتراسا من المماصي منكم من عدوكم هانذنوب الجند أخوف عليهم من عدوهم(أ) وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم هانذنوب الجند أخوف عليهم من عدوهم(أ) لأن عدنا ليس كمددهم ولا عدتنا كمندتهم(١)، فان استوينا في المصية كان لهم الفضل علينا في القوة(٧) ، وألا ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا(١) • واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمونما تفعلون فاستحيوا منهم(١) ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله(١٠) ، ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلن ينسلط علينا ، فر'ب قوم سنلط عليهم شرّ منهمكما سبلط على بني اسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا(١١) ، واسألوا الله المدون على انفسكم كما تسألون النصر على عدوكم(١٢) ، اسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم » .

#### 🔲 حواشي الوصية الثالثة:

ا \_ يخاطب عمس قائد الجيش بلهجة «الأمر»، وليس بصيغة النصيحة أو الوصية فحسب، فيقول: «اني آمركومن معك بتقسوى الله» • وجاء الأمسر بتقوى الله لأن تقوى الله عامة شاملة يمكن أن تتفرع عنها جميع قواعد قانون الحرب وآداب القتال في الاسلام، وهكذا تشمل التقوى فيما تشمل: المدالة، منع الظلم، منع الفساد والاعتداء على الأعسراض، معاملة العدو بروح انسانية • • • الخ •

٢ ــ لمس عمر كبر ،الحقيقة عندما رأى في تقوى الله أس الأسس التي يجب أن يتمسك بها المسلمون في حربهم ، الأنهاد أفضل العدة على المسدو » وهي أساس التماسك والسروح المعنوية في الجيش الاسلامي .

٣ - ويرفع عمر « التقوى » منحيث أهميتها في القيادة نعو النصر ، الى منزلة المكائد الحربية التي يقوم بها كلجيش في سبيل الايقاع بالمدو •

خ - بل ان عمر يأمر قائد العملة والأجناد الذين معه بأن يكونوا أشهد احتراساً من المماصي من احتراسهم عندلقاء العدو ، لأن قلة الاحتراس عندلقاء العدو يمكن استداركها لاحقا ، وأساللماصي فهي وباء يصعب اقتلاعه اذا استشرى في قلب الجند .

ويتابع عمر وصيته فيبين لقائد الحملة وأفرادها أن ارتكاب العدو للمعاصي هو السلاح الأساسي الذي يمكن جند المسلمين من الانتصار عليه ،
 وأنه لولا هذا الأمر لكانت الغلبة له ٠٠٠

آ - لأن المسلمين لم يكونوا مساوين للعدو في التوة سواء تظرنا الى الأمر
 من زاوية « العدد » أم من زاوية المتاد« المدة » •

٧ ـ وعلى هذا فان النصر أن يكون حليف الجيش المسلمين اذا تساوى مع جيوش الكفار في معصية الله في المرابع المرابع الكون المرابع الكفار في معصية الله في المرابع الم

٨ ــ واذا كانت القوة الاسلاميةليست كافية للوقوف في وجه القوة المعادية ، فان تمسك المسلمين بالفضيلة هو السلاح الذي سيمكنهم من النصير عليهم .

٩ - يجب ألا يخامر المسلمين المقاتلين أي شك في وجسود « رقابة عليا » عليهم وعلى تصبر فاتهم ، فهناك « حفظة من الله يعلمون كل ما يفعلونه ويقومون به » ، ولهذا يجب أن يخجل هؤلاء المقاتلون من القيام بأي عمل لا يأتلف مع التقوى الاسلامية والأخلاق الاسلامية .

١٠ ويستخدم عمر هنا سلاح المنطق فيقول: لا يُعقل في جند يحارب في سبيل الله أن يرتكب معصية تغضب الله لأن في هذا قضاء كاملاً على الثواب الذي يحلم به ٠



11 \_ ولا يعنى المسلمون من التقيد بمبادى الفضيلة والتقوى في حالة منازلتهم لعدو ظالم يرتكب المساصي ، لأن الله سبعانه وتعالى قد يبلو الظالم بمن هو أشد ظلما منه ، وذلك كما فعل ببني اسرائيل لما ارتكبوا المعاصي فسلط عليهم من هو أظلم منهم وهو نبوخذنم رالني فتك بهسم ( من المعروف أن الكلدانيين كانوا يمبدون النار ولذلك يشير عمر اليهم باسم المجوس ) .

۱۲ ـ ويربط عمر رضي الله عنه أخيراً في وصيته هذه بين نوعي الجهاد: الجهاد الأصغر بمنازلة العدو والانتصار علي والجهاد الأكبر بالتغلب على نزوات النفس وشهراتها فيقول: «اسألواالله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم » ، ولا يستثني نفسه من هذا الدعاء حيث يتوجه الى الله تعالى بقوله: « اسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم » •



And the second of the second o

# جسلال التين السيوطي\*

### إضاءات مخليلية في سيرته

د.عبدالإله نيكان

وسمت هذا البحث بجلال الدين السيوطي : اضاءات تعليلية في سرته ، وكانت النية متجهة الى انشاء بحث بعنوان ( السيوطي في الميزان ) ولكنني رايت العنوان الثاني أجدر بكتاب ، فعدلت عنه الى العنوان الأولى لا لاتحدث عن سرة السيوطي ، فهذا امر نهض به السيوطي نفسه (١)، وكتبه عنه غيره(٢) ، كما أنه سبق لى أن كتبت في الموضوع المذكور وحمت حوله في أكثر من موضع(٣) ، ولكن لاتحدث عن أهم العوامل الموجهة لمسية السيوطي في سية حياته ، بدما من طفولت ووفاة أبيه ، وانتهاء بتصدره للتدريس والتصنيف وادمائه الاجتهاد وتجديد أمسرالدين ، ولأضع البد على مفتاح هذه الشخصية والتي شخلت وما ذالت وستشغل بالمارهاعشرات الباحثين ، وقد نيل بتحقيق آلارها ودراستها عدد كبير من رسائل الماجستيروالدكت وراه ،

جلال الدين الى طلب المعلم منذ البدايات الأولى ، فقد ذكر أنه عندما توفي والده كان له من العمس خمس سنين وسبعة أشهر ، وكان قد وصل في حفظه المقسرآن الكسريهم الى سورة التحريم (٤) ، وتولاه أصحاب أبيسه ، وهم من علماه العصس بعنايتهم ، فقد طلبه كمال الدين بسن الهمام (٥) بعد وفاة أبيه وقرره في وظيفة أبيه بالشيخوخة (١)، وكان والد السيوطي مدرساً للفقه بالجامع الشيخوني ، وهكذا تحدد مسار الفتى قبل أن يملك ارادة التوجه أو حرية الاختيار ، وأسعفته في هذه السبيل ذاكرة قوية وحافظة نادرة ،

<sup>(\*)</sup> قدم هذا البعث الى لدوة البيوطي في جامعة مؤتـة باكرك بالأردن ١٩٩٤/١٠/١٠ .

وهما مما يقو"ي الثقة ويعززها بالنفس ، ومما يُمنح صاحبها شعورا بالتفوق على الآخرين ، خاصة أن التحصيل آنذاك كان المعو"ل فيه على الذاكرة ، زد على ذلك أن الفتى طبع على الدأب والمثابرة ، وأوتي جلداً وصبراً ، فلم يتسلل الملل الملل المهم نفسه ، ولم تصرفه صوارف الحياة وشواخلها عما هو فيه .

وكان ذكر والده الشيخ أبي بكر ،وما اتسم به من صلاح ، وما ناله من مكانة ، يتردد على أسماعه من شيوخه الذين هم أصدقاء أبيه أصلا ، وأخذت نفسه تمتلىء اعتزازا بأبيه ، وما عرفه عن صلته الوثيقة بالخليفة العباسيي المستكفي بالله ، أبي الربيــع سليمان بنالمتوكل(^) ، وأنه ــ أي والده ــكان امامًا للخليفة ، وهو الذي كتب له نسخة المهد(٩) ، وللخلفساء العباسيين في المقاهسرة مكانـة جليلـة في نفس السيوطي(١٠) ، فكانت مكانة والده التي ربما بالغ جلال الدين في تغيلها وتضغيمها واسباغ الأهمية عليها هي القدوة المثلي للجلال ، فاجتمع له بذلك من الاستعدادات الطبيعية والعناية التربوية والتسهيلات العلمية والاجتماعية والوظيفية مالا يجتمع لغيرهالا نادرا ، وهي كلها عوامل ولدت عنده رغبات جامعة الى التفوق ، ولم يكن أمامه من مجال الا العملم ، تدريسها وتصنيفًا ، لذلك رأيناه يعبد أن حصل أشياء من العبلم ، كخفظ يعض المتبون الفقهية وما اليها ، قد بدأ يجر أن قلت في التأليف (الله) واستوعبت هذه التجربة حياته كلها وهـ و يصنف ويكتب ، بعين يمكننا أن نعدد أسماء كتبه ونقول : هذه سيرة حياته ، لذلك نراه عندمها كتبسيرته المهوجزة في (حسن المعاضرة) ، وسيرته المبسوطة في ( التحدث بنعمة الله ) يخصص الجزء الأكبر من السيرة لتعداد مؤلفاته، ويذكرها بتباه وفخر، ويقول:هذا عدا ما غسلته ورجعت عنه • فالحياة عنده هي التصنيف في ضروب المعرفةالتي أحاط بها خبراً، كالتفسير والمحديث والفقه والتاريخ والنعووالماني والبديعوما اليها مسا يدور في فلكها • وكسان جلال الدين قد رستخ العلوم الأساسية في ذهنه بحفظه للمتون التي تضبط أصول العلم على طريقتهم في ذلك العمسر ، ( احفظ المتون تجمع لك الفنون ) ، فبعد أن ملأ صدره بالقرآن الكريم قام بحفظ عدة متون ، فحفظ ( عمدة الأحكام )(١١) و ( منهاج النووي )(١٢) و ( النية ابنمالك )(١٤) و ( منهاج البيضاوي )(١١) ، وقال : أنَّه عرض المتون الثلاثة الأولى عسام ( ١٦٤ هـ ) على شيخ الاسسلام ،



علم الديسن البلاثقيني (١٦) وعلى شيخ الاسلام شرف الدين المثناوي (١٧) ، وعلى قاضي المقضاة ، عز الدين الحنبلي (١٨) ، وعلى شيخ الشيوخ ، أمين المديسن الأقمر التي (١٩) .

واني لا أستبعد أن يكون جلال الدين قد حفظ كل هذه المتون ، فمن أتم حفظ القرآن في الثامنة كان على اتمهام حفظ هذه المتون في الخامسة عشرة أقدر ، ومن سار هذه السيرة المباركة في طلب المسلمكان جديرا أن تتفتيع أمامه سبله لا جهسة ميسسرة ، ولا سيما أن ميونا ترعباه ،وقلوبا تعنسو عليه ، واخبوانا لوالسده ما زالسوا على المهسد ، يأخذون بيسده ويقيلون عثراته • وفي هذا العام نفسه ( ٨٦٤ هـ ) أجيئ جـلال الدين بحفظ الفية ابن مالك ، وفي العام المتالي قرأها قراءة دراية من أولها إلى آخرها على الشيخ محمد بن موسسى الحنفي (٢٠) ، وأجيز بالافتاء والتدريس عام (٨٦٦ هـ)(٢١) ، وكان يحضر عدة مجالس علم في اليوم الواحد ، ويقرأ على عدة شيوخ(٢٠) ، حتى ليخيل الى الناظر في سيرته أن الرجل لا يكاد ينام ، وخاصة أنه شهر عيكتب مسودات لبعض التصانيف ، فقه كتب شرحاً منشوراً للآجرومية ، أتبعه بشرح منظوم ، وشمرح كتاب الجمسل للزجاجي ، ووضع شمرحاً على الكافيسة الكبرى لابن مالك(٢٣) ٠٠٠ الخ ، شم غسل كلَّ ذلك ، قربما كان يجرب مقدر ته على التصنيف ويدرب قلمه على التأليف، ولا شك أن همته كانت تمور بالمطسامة ليكون مؤلفا يذكسره التاريخ في أعسلام رجـاله ، ولميكــون في المستقبل حــديث الكتب ، كالشيوخ الذين يقرأ كتبهــم • وتدل أسماء مؤلفاته التي خسلها(٢٤)على توجهاته ، وعلى الطريقة التي سيتبمها في التأليف ، وهـنه المؤلفات أنهات أنه سيتجه اتجاهات علماء عصره ، الى وضع العواشي ، والى وضع المتسنوشرحية ، والى جميع الكتب وترتيب 

وتابع جلال الدين قراءة الفقه من شوال عام ( ٨٦٥ هـ ) ، ولـزم دروس شيخه قاضي القضاة ، علم الدين صالحالبُلتيني ، وكان يتـرا من كل كتـاب قسما أو قطمة ، والفقه هو الملم الذي يؤهل صاحبه للافتاء والقضاء ، ويمنحه امتيازاً في المجتمع، ولم يلبث جلال الدين، كما قدمنا ، أن أجيـز ، وهو في السـنة الثامنة عشرة عمـره ، وتأهب لشـنلمنصبه مكان أبيه ، مدرساً للفقه بالجامع

الشيغوني ، ودعا شيخ الاسلام البائتيني ليحضر عسده في أول يوم تشعريفا ، واحتفل جلال الدين بدرسه الأول احتفالا كبيرا ، وأعد له عدته ، وكانت نفسه مفعمة بالرهبة من جلال الموقف ، خاصة أن بعض الناس ممن حوله كذبوه لما أخبرهم بنية شيخ الاسلام حضور درسه، قال ( فلم يصدق أكثر الحسدة ) (٢٥) . • وذهب الجلال وزار مقام الامام الشافعي (٢٦) ، وتوسل به ودعا ربه أن يأخذ بيده.

وفي يوم الثلاثاء ، التاسع من ذي القعلة عام ( ١٩٨٥ ) حضر شيخ الاسلام البناقيني، ومعه نفر من الشيوخ ، وجمهور من طلبة العلم ، واضاف السيوطي أن فيهم جمهورا من العسادة ، ليشهدوا أول درس لجلال الدين ٠٠٠ ولم يكد السيوطي لانشاد خطبة أو تجهيز كلمة ، بل وجد أن من أصلح الطرق وأرضاها لشيخ الاسلام ومن معه أن يفتتح درسه بغطبة الامام الشافعي التي صدر بها كتابه العظيم الرسالة »(٢٧) ، وهي خطبة اشتملت نفيس الكلام وبديع القول ، وصيفت باسلوب رائع وعبارة معجبة بليغة ، فلا بدع أن كانت تعفظ وتفتتح بها الغطب والدروس ، لذلك سارالسيوطي على سنن شيخه البناقيني ، الذي سار بدوره على سنن أبيه وأخيه في الافتتاح بها ٠٠٠ ولم يعدلنا جلال الدين من وقع درسه في نفوس العاضرين ، ويبدو أنه كان أضيا مما قلمه بين يدي شيغه شيخه الإسلام •

ولم ينقطع جلال الدين عن نظامه الصارم في طلب العلم ، وحضور مجالس الشيوخ ، وكان درسه الأول كان مجرد إشعار بكوته مجازا ، ثم تابع الطلب والاشتغال على نفر من علماء العصير ، كقاضي طرسوس علاء الدين (٢٨) ، وشيخ الاسلام شرف الدين أبي زكريا يحيى بن محمد المتاوي (٢٩) قاضي القضاة ، وسيف الدين محمد العنفي (٢٠) ، ولزم دروس الشيخ محيي الدين محمد بن سليمان ابن سعد بن مسعود الكافيرجي (٢١) ، الحنفي الرومي ، ولازمه أربعة عشر عاما ، أخذ عنه أفيها الفنون قراءة وسماعاً من تفسير وحديث وأصول فقه وعربية ومعان ، وسمع عليه (الكشاف) وحواشيه وكذلك المغني لابن هشام ، واستفاد من شيخه كثيرا ، قال : (ما دخلت اليه يوما من الأيام الا استفدت منه ما لم أسمعه قبسل كثيرا ، قال : (ما دخلت اليه يوما من الأيام الا استفدت منه ما لم أسمعه قبسل من نفائس التحقيقات الجليلة (٢٢) ، وقد أجاز الكافيرجي السيوطي بتدريس سائر الفنون وقرره مدرسا للعديث بالشيخوخة بعد وفاة الفخر المتقسي (٢٢) ،

كان الكافيتجي المذكور من كبار علماء عصره بالمعقول ، وحاول أن يدفع بمريده السيوطّي في طريق علوم المعقول، فطلب منه أن يشرح له كتابه (أنوار السعادة في علوم الكلام) ، وحاول ذلك جلال الدين ، لكنه أحجم عن الخوض في



هذا العلم ، فاعتذر من شيخه ، وقيمة هذا الغبر أنه يدل على انصراف عن علوم المعقول ، هذا الانصراف الذي لم يلبث أن تحول الى عداه من غير ما سبب مقنع ، وكانت ثمرته أن ألف كتابه (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ) (٢٥) ، وكاني بالعلوم النقلية من حديث وفقه وما إليها قد استغرقت السيوطي كليا ، فلم يتقبل ذهنه ذلك الضرب من العلوم المقلية ، كالمنطق وعلم الكلام ، مع أن كبار الشافعية ممن يعدهم السيوطي، وبهم يأتسي ، كانوا من علماه الكلام والمنطق الى جانب الفقه وأصوله و لايذ هبن بنا الظن الى أن السيوطي تفرخ للتلقي من شيخه الكافيدي ، لقد كان يطلب العلم موزعاً في كل اتجاه ، ويقرأ للتلقي من شيخه الكافيدي ، لقد كان يطلب العلم موزعاً في كل اتجاه ، ويقرأ في علم الميقات والطب ، ويلازم الشمنتي (٢٠) ، ويقرأ عليه الحديث والمربية في علم الميقات والطب ، ويلازم الشمنتي (٢٠) ، ويقرأ عليه له شيخه، واستمر ملازما شيخه الشمنتي الى وفاته عام ( ٨٧٧ه ) ، ورثاه بأربع قصائد (٢١) ،

ولما كانت الرحلة ولقاء العلماء والرواية عنهم من الأمور العميدة عند السلف والخلف ، وفيها يجيه العلماء بعضهم بعضا ، فقد قر عزم السيوطي على الرحلة ، واتجه الى مكة المكرمة عام (٨٦٩ هـ) لأداء فريضة العج ، والن كتاب (النحلة الزكية في الرحلة المكية )؛ وبعد عودت قام برحلة الى دمياط والاسكندرية وأعمالهما ، وصنف كتابه (قطف النوهس في رحلة شهر) ، وجلال الدين لا يهتم بما يهتم به الرحالة عادة ، ولا يذكر مشاهدات ولا يسجل انطباعاته ، فالرحلة عنده كلها سماح وقراءة ورواية واجازة ، وقد مدم بعض من لقيهم في هذه الرحلة ، وشبهه أحدهم بالشيخ معيى الدين النووي (٢٧) ، بعض من لقيهم في هذه الرحلة ، وروى السيوطي الأبيات في سيرته معجباً بها (٢٩)، فرحاً بتشبيهه بهذين العالمين ه

وعاد جلال الدين الى القاهرة ، ونصب نفسه للتدريس في شوال مسام ١٩٨٠ (١٠) ، ويقول : أن الفضلاء قد توافدوا عليه وقرؤوا تصانيفه ، ومنهم من لزمه عشر سنوات ، واقام بالقاهرة حتى وفاته ، ولم تكن له رحلة الى في ما ذكرنا ، أي رحلة العج ثم رحلة دمياط والاسكندرية ، ولا صحة لما أولع الدارسون المحدثون بذكره من رحلات الى الشام والمغرب والتكرور ، وليس لهم من دليل سوى عيسارة تصفحت قراءتها وعرر فت على يد معقق حسن المعاضرة ، فكانت سبب شيوع وهم كبير ، لاأدري متى سينقطع الدارسون عن ترديده (١١) ،



ومن بداية انصراف للتدريس شرعت نفسه تحدثه أن يجدد أموراً يبر "زبها على معاصريه ويبدد بها أقرانه ، فماذا يغمل وهم يعملون جميعاً في مجال واحد ويطرقون موضوعات متشابهات ؟ ولسم يلبث أن اكتشف درباً للامتياز والتفرد ، فعقد مجلساً لاملاء العديث ، وكانت مجالس الاملاء (١٤٠ قد انقطعت منذ عشرين سنة ، فبدأ السيوطي املاء العديث عام ( ٢٧٨ هـ ) ، ثم انقطع بسبب الطاعون ، وجدد الاملاء عام ( ٤٧٨ هـ ) وأملى ثلاثين مجلساً ثم انقطع ، وفي هذه المرحلة كان يفتي ، وبدءاً من عام ( ١٩٨١ هـ ) ، وستتراكم هذه الفتاوى ليجمعها بعد ذلك في مجلدات شلائة .

لم أرد العديث عن مؤلفات الرجل ، ولكن ما من ذلك بعد ، لأني أمام رجل تكو "ن مؤلفاته نسيج حياته ، وبها كان يحاول اثبات وجوده وابراز اسمه ، والا لهبيم نفس عده لمجلس املاه العديث سبوى أنه كان يريد أن يتشبه بابين عساكر (44) ، وظن الأمر سهلا ميسيرا ، فعقب المجالس و تصدرها ، لكن هذه المجالس لم تلبث أن انقطعت ، وأظن أن السيوطي والناس الذين حضروا ، شعروا بعدم جدوى تلك المجالس التي انتهى أوانها بعد أن كانوا أقبلوا عليها تقليدا للسلف الصالح ، كما أني لا أستبعد أن يكون كلم السخاوي صحيحاً في هذا المجال ، فقد زعم أن جلال الدين جميع حوله طائفة من العوام بجامع ابن طولون، وأنه صار يملي على بعضهم معن لا يحسن شيئاً (60) ، فان صبح هذا ، فانه لا بد قد زهد جلال الدين بمثل هؤلاء المستملين "

واذا كانت شخصية أبيه قد ملأت نفسه في البدايات ، فانه لم يلبث أن حدد على نحسو واع المثل الهذي يرنو اليه ويعول عليه ، فقد كانت أمنيته أن يصل الى رتبة سراج الدين البللتيني (٢٦) في الفقه ، وأن يصل في الحديث الى رتبة الحافظ ابن حجر ، فبالغ في قراءة هذين الفنين والاشتغال بهما ، وعندما ذهب للحج شرب ماء زمزم مستعينا به لأمسور منها أن يصل ببركة هذا الماء الى رتبة هذين العلمين في الفقه والحديث (٢٤) .

وأخذ السيوطي يصدر الفتساوى ، يخالف بها الأخرين ، حتى انه خالف فتوى لموالده ، ليثبت أنه مجتهد ومنصف (١٨٠) ، وأخذت الأمور تسسوء بينه وبسين بعض

علماء عصده ، الذين ساءهم كيهر واستصغاره لههم ، فكانت الواقعة بينه وبين ايسن الكركي (٤٩) ، وبينه ويهين الجوجري (٤٠) ، وغيرهم •

وكانت ذات جلال الدين تتضخم مع الزمن ، فلم يبق الأمر عنده مجرد اعتزاز يوالد ينتمي الى العلم ، أو كان امام اللخليفة ، وانما أصبح ينظر الى المحكام المماليك على أنهم غرباء ، والى المعلماء ، وهو على رأسهم ، أنهم هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم ، وتحدث السيوطي على تأبيه على السلطان وعن رده رسله ، ويؤكد هذا ما حدث به تلميذه عبد القادر الشاذلي (١٠) ، أنه كان في جامع طولون عندما أتى اليب نقيب الجيش يونس الطويل ، وخاطبه على السان الملك الأشرف قانصوه (١٠) بسبب شكوى أهن البيبرسية (١٠) هيه ، وقال له : كلم السلطان ، فقال الشيخ في الجواب ، وهومتكي و بذراعه الأيمن على وسادته ، وهو في قاية الرياضة ، لم يتحرك ولم يختلج : مالي وللسلطان ، أن كان للسلطان عندي حاجة فليأت الى عندي ، فقال له نقيب الجيش ثانيا من باب الاغلاظ عليه : حاجة فليأت الى عندي ، فقال له نقيب الجيش ثانيا من باب الاغلاظ عليه : أجب ولي الأمر ، أولو الأمر العلماء مع مثلك يخاطبني بهذا الكلام (١٠) ؟ ا

اعتزل السيوطي المناصب ، وتفرع كليا للتصنيف بعد هذه العادثة ، وكانت نفسه قد امتلات احساسا بانه سيكون مجدد القرن التاسع ، وأنه سيجدد للناس أمر دينهم ،وكان قلمه يلهج بهذا بين حين وآخر ، وفكرة مجددالقرن تستند الى حديث نبوي ، فحواه أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة كل مائة سنة بمجدد، يجدد لها أمر دينها ، وهذا المجدد يجب أن يكون مجتهدا ، فكان من البديهي أن يبدأ السيوطي بدعوى الاجتهاد ، وهو ادعاء ليس بالسهل في تلك العصور الراكدة المتكورة على نفسها ، اجتماعيا وسياسيا ودينيا ، ومن ادعى الاجتهاد عليه أن يملك أدواته ويظهر معالمه ، فكيف تم للسيوطي ادعاء الاجتهاد ، وهل سلم له ذلك ؟

في عام ( ٨٨٨ هـ ) كان للسيوطي جدال مع الشيخ الجوجري ، شمس الدين محمد بن عبد المنعم المولود سنة ( ٨٢١ هـ ) ، وانحرف الجدال ، وتحول الى شجار أو ما يشبه الشجار ، وشرع العالمان الجوجري والسيوطي يطمن أحدهما في الآخر ، افلما السيوطي عام ( ٨٨٩ هـ ) والأقدوال في السيوطي تكثر ، والضجة حدوله تكبر ، أثار خصوم السيوطي دعدوى الاجتهاد ، ودعوه الى المناظرة ، فرفض بحجة أنه

مجتهد وهم مقلدون ، والمجتهد لا يناظرالا مجتهداً (٥٥) ، فاشتدت الثائرة عليه ، حتى قدم الشيخ عبدالقادر الطحطوطي (٤٦) وسمى بالصلح •

لم يكن جلال الدين حتى ذلك العينقد أعلن ادعاء الاجتهاد ، وانسأ كان يذكره في ثنايا بعض رسائله وكتبه ، فلماأشهر خصومه هذا الأس عد" ذلك نممة من الله يُنبغي التحدث بها ، ورفع عقيرته بدعوى الاجتهاد في مواضع من كتب، ، و يدعوى التّغرد في مقدمات كتبّ أخل ، وحدد تغرده وسنبُّقه في سبَّمة علوم تبحر هيها ، وهي : التفسير والحديث والفقه والنحو والمماني والبيان والبديع ، وزعم أنه وصل في هذه العلوم ـ سوى الفقه سالى مرتبسة لم يعسسل اليهسا أحسد مسن أشياخه (۴۷) ، أما كيف حدد السيوطي ذلك ، وكيف قاس مستواه ومستوى شيوخه ، وبأي معيار حدد تفوقه عليهم ؟فأنه وحده أعلم • ولكن يبدو لي أنه كان ينظر الى كتبه التي يصنفها أو يسلخها وفيراها أكثر من كتب شيوخه • ولا أظن أن له مقياسا غير هذا ، ولا نملك مجادلته فيما ادعاه ، ولم يقتصر ادعاء التبحر والاتقان على تلك السبعة ، وانما هناك علوم أخر اتقائه لها أقل ، كأصول الفقه والجدل والتصريف ، ودونها الفرائض والانشاء والترسسل (٨٠) ، ٠٠٠ السخ ، وزعم لنفسه أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية وفي العديث النبوي وفي المربية ، وقدل أن تجتمع كما يقول عن صغة الاجتهاد المطلق في هذه الثلاثة لأحد(٥٩) • ويرى أن هناكمن العلماء من وصف بالاجتهاد المطلق ولم يبلغ مرتبته في تلك العلسوم التي اجتمع له الاتقسان فيها ، فهسو يرى أن أولئك آلمجتهدين ، كأبي اسحاق المشير ازي (٦٠) ، وأبي نصر بن الصباغ (٦١) ، وإمام الحرمين(٦٢) ، وأبَّي حامد الغزالي(٦٢)، كانوا دُّونه في اجتماع آلة الاجتهاد لهم ، ومع ذلك وسموا بآلاجتهاد ، فلم لا يكون مجتهد عصره وقد تجاوزهم ؟

وتسلطت فكرة الاجتهاد والتغسردعلى ذهن السيوطي ، ونبتت منها فكسرة المبموثية ، وهي أمنية طالما رددها وجهربها في مواضع كثيرة ، وتمنى أن يكسون هو المبعوث على رأس المائسة ، ليجددللناس أمر دينهم ، واحتج بما رواه أبو داود في سننه ، والحاكم في المستدرك ، عن أبي هريرة ، عن النبي يُنْهُ ، قال : (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها )(١٤) ، وراح يعدد مجددي المئات ، فكان أولهم أمسير المؤمنين عمر بن عبد المزيز (١٥) في رأس



المائة الأولى ، والامام محمد بن ادريس الشافعي (٢٦) في رأس المائة الثانية ، وأبو العباس بن سُريج (٦٧) في الثالثة ، وأبوحامد الاسفرالييني (٦٨) أو الأستاذ أبسو سهل الصعلوكي (٢٩٠) في الرابعة ، وحجة الاسلام أبو حامد الغزالي (٢٠) في الخامسة والامام فغر الدين الرازي(٢١) في السادسة ، وتقى الدين بن دُقيق الميد(٢٢) في السابعة ، وسراج الدين البِللْقيني(٢٠) أو ناصرالدين بن بنت الميلق الشاذلي (٢٠) ، أو زين الدين العراقي(٢٠) في الثامنية ،ونلسبك ( لأن تعيين المجسدد إنسا هنو يغلبسة الظن ممن عاصيره من العلمناء يقسرانن أحواليه والانتفاغ بعلمت ) (٢٠١٠) ، ويعقب السيسوطي علىما تقدم بقوله : ( ونحن الآن في سنة ست وتسمين وثمانسائة ، ولم يجيء المهدي ولا ميسى ولا أشراط ذلك ، وقد ترجي الفقير من فضل الله أن ينعم عليه بكونه المجدد على رأس المائة ، وما ذلك على الله بعزين )(٧٧) ، وأخذت هذه الفكرة تترددني كِتبه ، حتى أنه ألف رسالة فيمن يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ؛ قال فيها : (إني ترجيت من نعم الله وفضله كمسا ترجى الغزالي لنفسه إنى المبعوث على هذه المائة التاسعة ، لانفسادي عليها بالتبعر في أنواخ العلوم ، وقد اخترعت علم أصول اللغة وور"ثته ولسم أسبق الميه ، وهو على نمطر علم العديث وأصول الفقيه ، وصيارت مصنفاتي وعلومي في سائر الأقطار ، ووصَّلَتِ النَّ الشَّامِ والروع والعجم والعجاز واليمنّ والهند والعبشة والمغرب والتكرور ، والمتدت الى البعر المعيط ، ولا مشاركة لى في مجموع ما ذكرته) (٧٨) ، وهــذا النص،مفيد للاستدلال على أن الرجل أخذ يعبسُّ عن علوم الأمة الاسلامية بعبارة (علومي)، وكأن هذه العلوم لم تكن قبله ، فكانت به ، وللاستدلال أيضاً على أن الرجل أخذينظر الى كثرة مصنفاته وسيرورتها على أنها هي التي تؤهله للمبعوثية ، وأخف ادعاؤه يزداد شراسة ، ففي كتابه ( الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف )(٢٩) يقول : ( فان ثم من ينفخ أشداقه ويدُّعي مناظسرتي ، وينكر على وعوى الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هــنه المائة ، ويزعم أنه يعارضني ويستجيش على "بمن لو اجتمع هو وهم في صعيب واحد ، ونفخت عليهم نفخة صاروا هباهمنثوراً )(٨٠) .

ولا شك أن مثل هذه الشغصية النرجسية المتورمة ذاتيا لم تكن لتلقى من اقرانها القبول، ولم يكن معاصروها ليسلموا لها ما تدعيسه ،وخاصة أن عصر السيوطي كان يمج بالعلماء، ومثهم من يفوقه علما ومعرفة ، والاعتسراف بالمبعوثية أمر يقرره الآخرون لاالمبعوث نفسه،

فما بالنا وجلال الدين يفرض مبعوثيته وكونهمجند المائة فرضا على إقرانه وعلى عصره ، وليس له الا ادعاء التبحر وكثرة المؤلفات ، والتبحر دعوى ادعاها ولم يسلم له بها ، وكثرة مؤلفاته ليست مسلمة له ، لا في عصره ولا في عصرنا ، وان شكوك السغاوي لم تنشا من فراغ ، ولم تكن من عبث ، وان البحث الجادفي كثير من كتب السيوطي يؤيد شكوك السغاوي ويثبت صحتها ، ويؤكد ان السيوطي كان كثير التبجح والادعاء ، وساكتفي بضرب امثلة فليلة ،

لناخذ كتاب ( الاقتراح في أصول النحو ) (١١) ، وهو من الكتب التي تباهي بها السيوطي وادعى فيها التفرد ، فماذا نجد ؟ إننا نجد مقدمة طنانة ، فهو يزعم أن كتابه لم تسمح قريحته بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله، في علم لم يسبقه أحد الى ترتيبه \_ يعني علم أصول النحو \_ فاذا تركنا المقدمة إلى الكتاب فاننا لا نجد للسيوطي أثراً ولا رأيا ، وانما نجد ثمانية عشر الصلا قد نقلها بتصريحه بذلك من « لمع الأدلة في أصول النحو »للكمال ابن الأنباري ، مضافا إليها فصول نقلها من الخصائص لابن جني ، فاين التفرد وأين الاجتهاد وأين ترتيب هذا العلم الذي لم يسبق إليه ؟

وخذ أيضاً رسالته ( البيان في رياضة الصيبان ووجه تاديبهم وتحسين أخلاقهم) نجدها مأخوذة بقضيها وقضيتها مِن كِتَابِإِحِياء علوم الدين للغزالي(٨٢) .

وخذ أيضاً كتابه ( الأرج في الفرج) تُجده مأخوذاً بنصه تقريباً من كتباب ( الفرج بعد الشدة ) لابن أبي الدنيا(١٠٠) .

فلا عجب إذن أن طعن بعض معاصري السيوطي في علمه ، واتهموه بسرقة كتبه من كتب غيره • قال السخاوي ( واختلس حين كان يتردد الي مما عملت كثيراً ، كالخصال الموجبة للضلال ، والأسماء النبوية ، والمملاة على النبي ، وموت الأبناء ، ومالا أحصره ، بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدمة ، التي لا عهد لكثير من العصريين بها في قنون ، فغير فيها يسيراً ، وقدم وأخر ، ونسبها لنفسه ، وهو ل في مقدماتها ، بما يتوهم منه الجاهل شيئا مسالا يوفي ببعضه ، وأول ما أبرز جزء له في تحريم المنطق ، جرده من مصنف لابن تيمية ، وفيها مما اختلسه من تصانيف شيخنا \_ يعني ابن حجر \_ : لباب النقول تيمية ، وفيها مما اختلسه من تصانيف شيخنا \_ يعني ابن حجر \_ : لباب النقول



في أسباب المنزول ، وعين الاصابة في معرفة الصحابة ، والنكت البديمات على الموضوعات ، والمدرج الى المدرج ، وتذكرة المؤتسي بعن حد"ث ونسي ، وتحفة الناب بتلخيص المتشاب ، وما رواه الواعون في أخبار الطاعون ، والأساس في مناقب بني العباس ، وجهزه في أسماه المدلسين ، وكشف النقاب عن الألقاب ، ونشر العبير في تخريج أحاديث الشمرح الكبير ، • • • ، كل هذه تعمانيف شيخنا، وليتم إذا اختلس لم يمسخها ، ولسونسخها على وجهها لكان أنفع، • )(١٥٠) •

واتهامات السخاوي هذه ينبغي أن ينظر اليها بتدبر وتأمل ، وأن يمقبها الفحص والمقارنة ، لأنه لا يرسل اتهاماته على عواهنها ، فلها ما يسوغها ، وقد رأينا نموذجات مما أتيح لنا فحصه وسبره ، زد على ذلك جرأة السيوطي على ادعاء التأليف في موضوعات نقلية ليس له شيها شيوخ ، فمن الذي أقرأه القراءات وأجازه حتى يصنف شرحاً للشاطبية والفية في القراءات المشر ؟

لقد ملأت عليه فكرة مجدد المائعة أقطار قلبه وعقله ، واستقر لديه أنسبيل التجديد إنما هو كثرة التصنيف ، وحجبته رغبته المتأججة عن أن يرى الآخسرين ، بل حجبته عن أن يرى عالماً غيره في عصره ، فأطلق لقلمه المنان ، يجمع طائفة من الأحاديث في التراويح ، فهي إذن كتاب ، ويأخذ مجالس العلماء ويضم بعضها الى بعض ، فيتشكل منها نصف كتاب الأشباه والنظائر النحوية ، ويأخذ كتاب المعرب للجواليقي فيختصره ، فهو إذن مصنتف ، وقل مثل ذلك في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ومثله في (اللباب في الأنساب) وفي غيرها ،

ان مؤلفات السيوطي ، حتى تلك التي يدعي فيها التفرد والابداع ، تعتاج الى فحص وسبر وتدقيق ، وإن كثيراً منكتبه المهمة يفدو تاريخي القيمة عندما تحصل أصوله بين أيدي الباحثين ، ونكتفي بمثالين ، الأول : الاتقان في علوم القسران ، والشانى : الاقتراح في عسلم أصول النحو .

ان الدراسة المعمقة نسبياً لنفسسية السيوطي ومزاجمه لا تكون من كتبمه العلمية التي صنفها ، لأنهما في جملتها نقول ضم" بعضها الى بعض لتصبح كتابا،

والباحث يعجز أحيانا ، وهو يراجع كتابا في ألغي صفحة ، أن يجد للسيوطي رأيا ، أو يلمح له شخصية • أن مثل هذه الدراسة أنما يجب أن تعتمد مقاماته التي أنشأها ، وظهرت فيها عداواته لأقرانه ، وصرح فيها ببعض مكنونات نفسه ، وظهرت فيها طبيعة تواصله مع مجتمعه ، وأن تعتمد مقدمات كتبه التي ملأها بالادلال والادعاء ، ومن طرائفه أنه قطع سلسلة كلامه في الأشباه والنظائر النحوية ليطعن أحد معاصريه (٥) ، وهويعني الامام القسطلاني (٢٩) ، متهما آياه بسرقة كتابه الخصائص الكبرى ، وهوكتاب في الخصائص النبوية ، ومعادره ومراجعه مبدولة أنداك ، ولم يكن القسطلاني دون السيوطي في علم المحديث بحال ، حتى يتهم مثل هذا الاتهام •

ولا بد هنا \_ وقد أشرت إلى القسطلاني \_ من أن أذكر حادثة لها شأنها من الدلالة على مجرفية السيوطي وطريقته في التعامل والسلوك مع علماء عصره ، فقسد اتهم السيوطي القسطلاني بالأخذ من كتبه ، ووصل الأمر بهأن أدعى عليه السيوطي بذلك بين يدي شيخ الاسلام ذكريا(١٨) ، وأراد القسطلاني إذالةما في خاطر السيوطي عليه ، فمشى اليه من القاهرة إلى الروضة ، فوصل القسطلاني الى باب السيوطي ودق الباب ، فقال له : من أنت القال : إنا القسطلاني ، جنت اليك حافيا ، السيوطي ودق الباب ، فقال له : فقال له : قد طاب خاطري عليك ، ولم يفتح له الباب ولم يقابله (٨٨) .

وهذه الحادثة بليغة الدلائة على كبر السيوطي وزهوه ، وان هذا لممري ليس من صفات مجددي المئات ، فان تجديد أمسور الدين ليس حبراً وورقا وسرقة مصنفات الأخرين ، وان الاجتهادليس في مخالفة آراه الآخرين وفتاواهم والرد عليهم في جزئيات لاتقدم ولاتؤخر، انه ليس في تأريث الخلاف وانسا في تأليف القلوب ، والسيوطي كان بعيدامن ذلك كله ، فقد كان من اليسير عليه أن يتطاول على أبناء عصره في أمور هي من التفاهة بمكان ، فمن ذلك أنه سئل عام ( ٨٨٨ هـ ) عن قولهم في القنوت ( واليك نسمى و نحقد ) ، هل هو بالدال المهملة ، أو بالذال المعجمة ، فكتب أنه بالدال المهملة ، فشنع عليه الجاهل حسب تعبيره \_ وأتباعه زاعمين أنها بالدال المعجمة ، فكتب السيوطسي \_ حسب تعبيره \_ وأتباعه زاعمين أنها بالذال المعجمة ، فكتب السيوطسي ( فانظروا بالله الى هؤلاه الذين عاشوا في بلاد المسلمين ستين سنة ، وهم يلحنون في قنوتهم وصلاتهم ، ولا يحسنون المتلفظ فيها ، ومع ذلك يعتمون بعمائم الفقها ،



ويمدون ألسنتهم للانكار على أساطين العلماء ) (^^) ، يعني نفسه ، والأمر كله لا يحتاج الى أسساطين العلماء ولا الى صغارهم ، انه قضية مبتدئين لا أكثر ولا أقل ، جعل منها السيوطي ذريعة لادعاء العلم والفضل .

ان قضية مجدد المائة والمبعوثية هي المفتاح الذي تدرس من خلاله شخصية السيوطي ، وبوساطتها نفستر كشرة تصانيفه وحرصه على الاكثار منها وعلى الادلال بعلمه ، وتكثره من الشيوخ وطعنه في علماء عصره ، وكأنه يرغب في حذفهم والمغائهم جميعاً ليخلو له في الميدان، وهذا ما أثارهم عليه، وكانت مشاحناته معهم باعثاً آخر من بوااعث الاكثار من التأليف ، فاذا كانت رغبته في أن يظهر فقيها تحدوه لأن يشعرح الروضة أو المنهاج ، فن عداوته للسخاوي دفعته لتصنيف (الكاوي في تاريخ السخاوي (١٩٠)، وكذلك صنف (اللفظ الجوهري في ردخباط الجوهري )(١٩) ، وغيرها ·

لقد كان جلال الدين ذا حظ عظيم في حياته و بعد وفاته ، وكان لمصنفاته فيوع في المعالم الاسلامي ، في أيامه وحتى أيامنا ، واهتم عشرات العلماء مسن المعاصرين بكتب السيوطي ، تعقيف وضبطا وشرحا ، وها نعن اليوم في ندوة حول السيوطي ، ومنذ أشهر كانت هناك ندوة حوله في القاهرة ، وفي دمشق صدر عدد خاص من مجلة التراث العربي حول السيوطي (٩٤) ، وأيضا صدر عدد خاص من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشت عنه (٩٤) ، ولو كنا منصفين لاحتفلنا قبسل تسع سنوات بمرور نمسمائة عام على وفاة السخاوي مشلا ، ولكن السيوطي رزق هذا العظ المعظيم من الاهتمام الذي لم يتح مثله للامام المشافعي نفسه ولا لأبي حنيفة ومالك وابن حنبسل ، أليس هذا من العجب المجاب ؟

ان ما قدمته ليس الا جولة تعليلية في سيرة السيوطي ، رمت الى تبيان مفتاح شخصيته ، تلك الشخصية التي هي ولهامن الاستعداد الطبيعي والتربية الملائمة لتكون على ما كانت عليه ، وفي مقدورنااليوم أن ننظر اليه والى أقرانه بعد أن فصلت بيننا وبينهم القرون بعين العدلوالانصاف قدر المستطاع ، لنعطي كل ذي حق حقه ، وغير بعيد أن يكون طمعن بعض علماه عصره فيه ليس باعثه الحسد ، ولا يسقط طعنهم فيه كونهم متعاصرين ، بل ان في طعنهم من الحق شيئا ، ربما كان ليس باليسير الهين . .

ان كل ما ذكرته لا يلني السيوطي ، ولا يحاول الازراء به ، وانما الهدف أن ننظر الى السيوطي نظرة واقعية أو أقرب ما تكون الى الواقع ، وأن نقد ره حق قدره ، وأن ننظر اليه كما ننظر الى الكثيرين من أمثاله ممن نصادقهم في مجالات العلم والمعرفة في أيامنا ، ولا أريدأن أذكر أسماء ، وأن لا نجازف في اطلاق الألقاب عليه دون طائل ، وأن لا ننكرافظله مع ذلك ، فاذا كان السيوطلي في معظم آثاره مصنفا جماعة ، سالخا كتب غيره ، فانه في الوقت نفسه حفظ لنا في هذه الكتب كثيراً مما ضاع من تراثنا ،أو كثيراً مما كان يصعب العثور عليه حتى وقت قسريب ،

ثم ان السيوطي كان شاهد عصر ، فمن كتبه التاريخية ، ومن التراجم التي كتبها لمعاصريه ، ومن المقامات المتي دبجها نستطيع أن نستشف و نعرف الكثير عسن عصد السيوطي وعادات وتقاليده وأوضاح الاجتماع والعمران فيه -

كما ان السيوطي يعب من كتاب السيرة الذاتية على نعو ما (١٠) ، صعيح أنه جعل من سيرته الذاتية سجلا لمؤلفاته وشيوخه ، الا أن تلك السيرة وأعني بها ( التعدث بنعمة الله تعبد سيرة معهة ، لأنها تفصح عن نفسه ودخائلها ، ولأن دارس السيرة لا يقرأ السطور ، وانسايقرأ ما وراءها ، وفي ذلك ( الماوراه ) يجد الباحث متسما للقول ، فهو يؤيد أويشك أو يلمح أو ٠٠٠ وهذا ما يمنح سيرته بنعدا اضافيا ، ولا سيما أن سيرته كتبت بقلمه ، كما أن الأخرين من تلاميذه وخصومه ترجموا له ، وهذاما يجمل باب المقارنة مفتوحاً على مصراعيه : كيف رأى الرجل نفسه ، وكيف رأه الأخرون ، أو السيوطمي في مرأه نفسه ، والسيوطمي في مرأة الأخرين .

ومهما يكن من أمر فان صغائس الأموربندتها دورة الدهر،ولم يبق من كبر السيوطي وزهوه الا العبر والورق ، وعلاقاته معخصومه ومعبيه فبرت فيما فبر ، ولم يبق منهم الا عملهم وآثارهم التي عم انتفاع الناسبها الى يوم الناس هذا ، ولا تسزال كتب السيوطي وكتب اقرائه كالقسطلاني والسغاوي مرجعا رحبا للعلماء وميدانا فسيعا للباحثين ، رحم الله الجميع •

\* \* \*



#### 📋 العواشي والاحالات:

- ١ ـ انظر حسن المعاضرة ١ : ٢٢٥ والتعدث ينعمة الله •
- ٢ ــ من ذلك ما كتبه عنه تلميذه ابناياس في بدائع الزهور ٢٣٥ وكتاب تلميذه مبدائمادر الشاذلي (بهجة العابدين
   بترجمة حافظ العصر جلال الدين) وهو فيد التمتيق انشاء الله وانظر (يضا الشوء اللامسع ١٥١٥ وشنرات
   الذهب ١١٥ والبدر الطالع : ٢٢٨ ، وتاريخ النور السافر للميدروس : ٥١ •
- ٣ ـ انظر مقنمتنا لكتباب الإشباه والنظائر النعرية ، ط مجمع اللغة بنمشق ١٩٨٥ ، ومقالتنا في مجنة معهد الفطوطات
  المربية بالقاهرة : الامام جلال الدين السيوطي ، وفن السية الذاتية ــ للجلد ١٩٩٠ ومقالتنا في مجنة مجمع
  اللغة المربية بنمشق : الامام جلال الدين السيوطي : سية مقتصـرة ، الجلد ٢٧ ، المسند ٤ ومقالتنا في مجنة
  عائم الكتب بالرياض : فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة ، مجلد ١٢ ، المند الاول ١٩٩١
  - ۱۹۳۹/۱ حسن المعاضيرة ۱۹۳۹/۱ -
- - كمال الدين بن الهمسام : معمد بن عبد الواحد بن عبد العميد ١٩٠-٨٩١ هـ ، كان علامة معققا جداية لللسارا ،
   حسن المعاشرة ، ١/٤٧٤
  - ٣ \_ الشيقوتية 1 مدرسة الشاها الأمير شيقو المبرى سنة ٧٥٦ هـ وتعرف بجامع شيقو ، انقطف التوقيقية ٨/٦ ٠
- ٧ ــ هو أبو يكن الفضيعي السيوطي ، كان من أهل العلم والعرف ، وولي قضاء اسيوط قبل قنومه الى القاهرة ، فلم قنمها أخل من متعالها وقرأ عليهم ، ويلغ في صناعة الترقيع التهاية، القر ترجمته في: حسن المعاشرة ١/١٤٥١ ولقم العقيمان ١٩٥٠ .
- - 4 انظر نسخة العهد في تاريخ الغلقاء كلينيوظي: ١١٥ م عاد ع العدال الم
  - إنه الملار ما كتبه عنهم في تاريخ القلفاء ٤٧٧ وحسن المعاضرة ٤٤٠٢ وما بعدها وخاصة ص ٩٤٠٠
    - 11 في حسن المعاضرة ٢٣٧/١ الله الله عام ٨٦٦ فرحة للاستعالة والسيملة •
- ١٢ هناك هنة كتب بهذا العنوان ، أحدها في الفروع لابن قدامه العنبلي ٦٩٠ هـ ، والثاني في العديث لابن عليق العيد
  ت ٢٠٧ هـ ، واطلع يريد هذا الأخي ، أنظر كشف الظنون ١١٩٤/٢ ٠
- 14- منهاج النووي هو منهاج الطالبين في مقتصر المعرر في فروح اللقة الشافعي للامام معيىالدين يميى بن شرف النووي ت ١٧٦ هـ ، اللر كشف الللون ١٨٧٢/٢ ٠
- الفية ابن مانك هي الفلاصة الألفية التي اختصرها فيالف بيت من مطولته الكافية الشافية وابن مالك هو
   ابو ميدات معمد بن ميدات ، ولد بجيان بالأندلس ، وتوفي بنمشق عام ٩٧٢ هـ ، بفية الوعاة ١٣٠/١ وكتاباه
   الشار اليهما منشوران •
- ۱۵ منهاج البیضاوی هو منهاج الوصول الی علم الأصوللقائس عهدات پن عمر البینساوی ت ۱۸۵ هـ ، کشف
   انظنون ۱۸۷۸/۲ •
- ١٦ علمالدين البلقيتي صالح بن شيخ الاسلام سراج الديسن ٢٩١ ـ ٨٦٨ هـ ، حاصل لواء مذهب الشافعية ، وقه
   مصطات ، وتولي القضاء الأكبر عام ٨٦٦ هـ ، الكلر حسن المحاضرة ٤٤٤/١ ، وشدرات المذهب ٢٠٧/٧ ٠
- ١٧ عرفائدين المساوي يعيى بن معمد ٨٧١-٧٩٨ هـ ، شيخ الاستلام ، قاضي القضياة ، وله تعسائيف ، حسن المعاضرة ١/٥٤٥ ، وشفرات الذهب ٢١٢/٧ .

- 14- عزالدين العنبلي : لأحمد بن ابراهيم بن نصرات ، قاضي القضاة ٨٠٠هـ٨٧١ هـ ، انظر حسن المعاضرة ١/١٨٤٠ •
- 14. الأقصرائي أميناللبين يعيى بن معمد بن ابراهيم ٧٩٥-٨٨ هـ ، انتهيت الينه رئاسة العنفية في عصره ، نظسم المقيان ١٧٨ ، وحسن المعاضرة ٤٧٨/١ •
  - ٧٠\_ شيمس النين محمد بن موسى ، إمام الشيقونية ، ورد ذكره في التعدث بنعمة الله ٦٢٧ ، ٢٣٧
    - ۲۱ سنن الماشيرة ۱۳۷/۱ •
- ٢٧\_ پهچة العابدين ، ص ١٩\_١٩ ، نسفة جستر بيتي ، وفيه : واستمررت بعد ذلك سيعد الاجازة ـ ملازها لدروس شيفنا شيخ الاسلام (شرقالدين) ، فنم انفك الى انمات ، وكنت العبر من الغبر الى دروس البلتيني فاحشر مجلسه الى قرب اللهر ، ثم ارجع الى الثمني فاحشرمجلسه الى قرب العسر ، هكذا ثلاثة أيام في الجمعة : انسبت والانين والقميس ، وكنت احشر الاحد والثلاثاء عند الشيخ سيفائدين بكرة ، ومن بعد الطهر في هذين اليومين ويوم الاربعاء عند الشيخ معيىالدين الكافيجي »
- ٢٣ـ سيقت الاشارة انبها ، وتضيف انها لشرت بشرح ابنهائك وتعتيسق الدكتـور عبدالمتم احمد هريـدي بجامعة أم القري سنة ١٩٨٢ •
  - ٢٤ يهجة العابدين ، ص ١٧ ، مقطوط جستر بيتي
    - 10- الرجع السابق ، ص 14 •
- ٣٦ـــ الشافعي معمد بن ادريس ١٥٠ـــ ٢٠١ مد الإثبة الاربية ، اليه نسبة الشافعي كافة ، ولد في فزة يقلسطين وحمل منها الى مكة وهو ابن سنتين ، وزار بقداء مرتين ، وقصد مصر عام ١٩٩ هـ ، وأقام بها حتى وفاته ، الطر طبقات الشافعية ١٩٨١ ٠
- ٧٧ ــ كتاب الرسالة للشافعي ، وهو اول كتاب الله ف إصول اللقه ، قال الشيخ احمد معمد شاكر : يل هو اول كتاب الله في اصول العليث ايضنا • اللر الرسالة ، القلعة ١٤٠ •
  - ٧٨ـ التعلق ينعبة الله ٧٤١ •
  - ٢٩\_ سيلت ترجمته في العافية ١٧ •
- ٠٠ـ سيفالدين العنفي معمد بن معمد بن عمر بن قطلويفا البكمتري ١٠٠هـ ٨٨ هـ ، الطر حسن المعاضرة ٢٧٨/١ ، ويقية الوعاة ٢٣١/١ ، وشفرات الذهب ٣٣٢/٧ ،

نقات كامتور ارعاوم الدى

- الله الكافيجي : معمد بن سليمان ، قال عنه السيوطي ؛ استاة الدنيا في المعتولات ، ولد قبل سنة ٨٠٠ هـ ، وتوفي عام ١٧٨ هـ حسن المعاضرة ١٩٤٩١
  - ٣٧ التعبيث ينمية الله ٢٤١٠
- ٣٣ـ الفض المتسي : مثمان بن عبدات ، من فتهاء الشافعية ، ورد ذكره في عدة مواضع في كتاب التعدث بنعمة الك: ١٠ ، ٢١ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ٢٣٩ ، ٢٤٤ ٠
- التطلق والكلام ، طبع بعطيعة السعادة بعصر سنة ١٩٤٧ بعنساية على سامي النشار ، واعاد نشره سنة
   ١٩٧٠ في مجمع البعوث الاسلامية بالازهر .
- وس الشمتي و تقيالدين ، أبو المياس ، أحمد بن معمد بن مصن التميمي الداري ، ٨٧١-٨٠١ هـ حسن الماضرة ٤٧٤/١ ، ويقية الوماة ٢٧٧/١ •
  - ٣٦ الكل التعلث يتممة الله ١٤ ، وبهجة العابدين ٢٢ ٠
    - ٣٧ـ التـووي : سبق ذكره في العاشية ١٣٠ •

à

٣٨ الشهرزوري 1 ابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن ٧٧هـ٣٥٣ هـ ، توني ينمشق ، احد الفضلاء المتدمن في الفتــه والتفسير والمديث ، وهو صاحب كتاب (معرفة الواعالمديث) المروف بمتدمة ابن الصلاح .

٣٩- الأيوات الشار اليها هي تلقيع قسسالدين معدد بن على المطالي الله سمع السيوطي وكتب عنه ثم مدمه يتوله:

أرى شباباً منا أرى مشله في العلم والدين معنا والمسلاح تبستم (الثغير) بنه ضناحيكا وافتير عن در وشهد وراح شبهتنه السنا بنيدا مقبيلاً بالشيخ عيى الدين وابن المسلاح

المُقَالِ التَّحِيدَثُ بِتَعِيدُ اللهُ \$4. •

- ٠ لما التعيدن ينعبة الله ١٨٠
- انات معلم الذين ترجموا له من المعاصرين وقعوا في هذا الوهم ، ولا يزانون كــدَلك ، انظر على سبيبل المسال : المزهر ٢/٧٥٢ ، الافتراح ص ٨٣- يتعليسق الدكتور معمود فجال، معترك الافران ١/٤، ومقال عبداللطيف ارتاؤوط. في مجلة التراث العربي ينمشق ، العلم ٥١ ، ص ١٤٥ه ، وفع هؤلاء كثــع ،
- ٧٥٠ وكان ذلك بالجامع الطولوتي ، وهو جامع كان بناه احمد بن طولون ، بنا بناءه عام ٢٦٣ هـ ، وفرخ منه عام ٢٠٥ ، والتعديث بناءه القريزي ١٤٢/٣ ، وحسن المعافِرة ٢٤٦/٢ ، والتعديث بنعية الله ٨٨ ،
- ۱۶۳ این مساکر : علی بن العسن بن عبدات ، معنت الدیار الشامیة ، ومصنف تاریخ مشق ، ۱۹۹۵–۱۷۱ هـ ، اللر طبقات الشافعیة الکیری ۱۷۲۲/۶ ه
- فك الطَّوْد اللَّمَع ١٩/٤ ، واللَّبِيِّ فيمسالنين السفاويممند بن عبدالرحين ، ولد عام ١٩٢١ ، وترق عام ١٩٠٢ هـ ، وترجيعة في تاريخ التور السافر ١٨ ٠
- ٣٠٠ سراچ الدين البلقيني: همر بن وسلان ١٤٧٥-١٠٥ هم، ابو حقص سراچ الدين مجتهد حافظ للحديث ، ولد في بلقيدة بمصر وتعلم بالقاهرة ، ولي قضاء الشام سنا٢٩٦ هـ وتوق بالقاهرة ،
  - ١٠ ٢٧ بهجة الماينين ٢٧
  - المُكُب التصنيف يتممله الله ٢٠ وما يعلنها •
- 44- ايراهيم بن عبدالرحمن الكركي الأصل ، القاهري المولسد ، ولهذ سنة ٨٣٥ وتوفي ٩٧٢ هـ ، تساريسخ اللهبور البنافر ١٠١ ه
- هـ الجوجري شمس الدين محمد بن عبدالمتم ٢١هـ ٨٨٩ هـ ، مـن فقهاء الشافعية بعصر ، الضوء اللامع ١٧٣/٨ ، البدر الطالع ٢٠٠/٧ ، والقلر مقامات السيوطي ٢٩١/١ •
- اهـ هبدانتاس بن معمد بن احمد الشافاي ، تلمية السيوطي ، ومصنف كتاب (بهجـة المابسين بترجمـة الشيسخ جلالالدين ، توفي بعد سنة فكه هـ ، ففي كتابه بهجةالمابسدين ص ٩١ ، تسفة جستر بيتي) ذكر حادفـة وقفت سنة ٩٤٦ ، وهذا اصبح مما ذكره الزركلي في الإملام٤٣٥ من أن وفاته كانت عام ٩٣٥ ،
- 98- قائصوه السلطان القوري بن عبداه البركسي ، بويعيالسلطة يقلمة الهيل بالقاهرة سنة 400 هـ ، هزم امام السلطان سليم المثمالي وقتل في مرج ءايق قرب حلبستة 447 هـ ، انظر در العيب ــ جـ ٧ ، ق 1/61 يرقم 781 ، والبدر الطالع 96/4 ، وشترات القهب 117/4 ، والإعلام 187/4 .
- ٥٣ البيبرسية : يناها الملك الملفر وكنالدين بيبرس قبل أن يني السنطنة سنة ٧٠٧ هـ ، انظر خطط القريزي ١٠٤/٣ ، والفطط التوفيقية ١٨٨٠ •

- \$هـ القبر في بهجة العابسدين ٢١-٢٦
  - وو\_ التعيين يتمية الأ ١٩٣٠ •
  - ٣٠ التعينات يتمية الله ١٩٤٠
- ٠٠ ـ ٩٩ ـ ٩٨ ـ المرجع السابق ٢٠٣ وما يعدها
- ١٠- أبو اسعاق الشيرازي ابراهيم بن علي العلامة ، المناظر ٢٩٣-٤٧١ هـ ، المظر طبقات الشافعيـة الكبرى ١٨٨/٣ مـ ومقدمة الدكتور احسان عباس لكتاب الشيرازي ... طبقات فتهاء الشافعيـة •
- ٣١- أبو نصى بن الصباغ : عبدالسيد بن معمد ٤٠٠-٤٧٧ه. طبقات الشافعية الكيرى ٢/٠٢، ولكت الهيمان١٩٢٠-
  - ٣٠- إمام العرمين : عبدالملك بن عبدات الجويني ابو المعانية (١٤٥-٤٧٨ هـ ، طبقات الشافعية الكبرى ٢٩٩/٣٠ ٠
    - ١٠١/٤ الغزالي أبو حامد معمد بن معمد ، حجة الاسلام ١٠١/٥٠ هـ ، طبقات الشافعية الكبرى ، ١٠١/٤ ٠
      - ٦٤- ذكر السيوطي في الجامع الصلع ١٢٥/١ إن هذا العديث حديث صعيع •
- 97- عمر بن عبدالعزيز أمع المؤمنين ، من خلقاء بني أمية ٢١-١٠١ ، بويع بالقلافة سنة ٩٩ هـ ، الظر تهذيب التهليب ٢/ ٤٧٥ ، وتاريخ القلقاء ٢٢٨ •
  - ٦٦ــ سبق ذكره في العاشية ٢٦ •
- ٧٠- أبو العباس بن سريج : أحمد بن عمر ٢٥٩-٢٠٦ هـ ، فتيه الشافعية في عصره، طبقات الشافعية الكبرى ٨٧/٢ ٠
  - ٨٨- ابو حامد الاسفراييني: احمد بن معمد ١٠٤٠-١٠ هـ، طبقات الشاهمية الكبرى ٢٤/٣ ٠
    - ٦٩- الصعلوكي سهل بن معمد بن سليمان ت ٢٨٧ الإملام ١٤٣/٣
      - ٧٠ أيو حامد القزالي ، أنظر العاشية ٦٣ 🏮
  - ٧١ فقرائدين الرازي : معمد بن عمر ١٤٤٥، ٩٠ هـ صاحب التلبيع ، طبقات الشافعية الكبرى ٢٣/٥ ٠
    - ٧٧ـ ابن دقيق العيد : محمد بن على ١٠٤هـ ٧٠٢م، الأعلام ٢٨٣/١٠٠٠
      - ٧٣ مراج الدين سبق ذكره في العاشية (١٤ و من كامن / عامر
  - ٧٤- ناصرالدين بن الميلق قاضي القضاة معند بن عبدالدائم ٢٩٧-٢٠١ هـ ، حسن المعاضرة ٢٧/١ •
- ٧٧- زين الدين العراقي ابو القضل عبدالرحيم بن العسين العروق بالعاقظ العراقي ٧٢٥-٨٠٦ هـ ، توق بالقاهرة الضوء اللامع ١٧١/٤ •
  - ٧٦ التعلث يتملة الله ٢٢٥
    - ٧٧ الرجع الشايق ٧٧٧ •
  - ٧٨ عن مقدمة نظم المقيان التي كتبها الدكتور فيليب حتى
    - ٧٩ـ الرجيع السايسق •
    - •ات الرجيع الساييق •
- (۱/۱۱) الاقتراح في اصول النعو وجدله ، طبع في الهند مرتين ١٣١٠ هـ و ١٣١٩ هـ ، ونشر يعلب مصورا عن طبعة الهند، ثم نشر في القاهرة يتعقيق احمد معمد قاسم ١٣٩٩ هـ ، وفي كلية الآداب باستانبول يتعقيق احمد صبحي فرات، ثم نشر يتعقيق الدكتور معمود فجال في السعودية ، وصدر عن مطبعة الثقر ١٤٠٩ هـ ، ونشر الدكتور فجال ايضاد الاصباح في قرح الاقتراح عن تاليقه بدار القلمينمشق ١٤٠٩ هـ .
- ٢٨هـ فع الادلة حققه الاستاة سميد الافقائي ونشرته الجامعةالسورية ينمشق١٩٥٧ مع كتاب الافراب في جنارالأمراب •
- الله على الدكتور عدلان درويش (الهام الجلال السيوطي) في مجلة التراث العربي ــ العدد العـ1447 ، ص 40 وما بعـدها أ

- كاف تبين لنا هذا من مقارنة مفطوط كتاب السيوطي يكتاب ابن أبي الدنيا المطبوع بدار البشائر ينمشق ١٩٩٢ يتعليق يأسين معمد السواس ، وابن أبي الدنيا هو الامام أبو يكر عبدات بن معمد بن أبي الدنيسا القرشي البلسدادي ٨-٢هـ ٨- ٨٠ هـ -
  - فقد الشوء اللامع ١٥/٥ وما يعدها •

.

- ٩٨- الأشباد والنظائر النعوية ١/٩٥٦ ياب القروع هي المعتاجة التي العلامات ، طبع مجمع اللقة العربية ينمد في يتحقيقي مع زملائي ١٩٨٨-١٩٨٧ .
  - ٧١٠- القسطلالي احمد بن محمد ١٥١-٩٢٣ هـ ، توقي بالقاهرة ، اثلار تاريخ النور السافر ١٠٩ -
- الله هو طبيغ الاسلام كريا الانصاري 476-479 هـ ، انظرترجمته في نظم المتيان 117 ، وتاريخ النور انسافر 111 ، والمادلة المشار اليها في تاريخ السور السافر 107 -
  - ٩٨- تاريخ اللبور السافر ١٠٧ -
    - ٠٠ التصنت ينمسة الد ١٨١ ٠
  - ٩١- الطُّر مقاماتُ السيوطي : مقامة الكاوي في تاريخ السفاوي ٩٣٣/٢ .
    - ١٩٠ التعبيث يتمية الله ١٢٥ ، ١٩٢ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ١٩٨
      - 47 التمينت يتعب الله ١٧٥ . ١٩٩ •
  - 46- المتراث العربي \_ العدد 81 ، شوال 1817 ، تيسان 1947 . معشق •
  - وهـ مجلة مهمع اللقة العربية ينمشق ، المبلد ١٧ ، العدد الرابع ١٩٩٧ ،
- ٩٩٠ انظر يعثنا المشور في مجلة معهد المغطوطات المربية بالقاهرة ، المجلد ١٢٥ ، عام ١٩٩٠ ، يعنوان (السيوطي وهن السيرة الذاتيسة) •



- 🔲 مراجع البعث :
- الارج في الفرج ، جلال الدين السيوطي ، مخطوط الظاهرية بدمشق (ضمن مجوع) .
- الأشباء والنظائر النحوية للسيوطي ، تسع : عبدالاله نبهسان ورفاقه ، مل مجمع اللغة العربية بدمشسق ١٩٨٥ •
  - ــ الأعلام ، خيرالدين الزركلي ، ط ٤ ، پيروت ٠
  - الاقتراح في أصول النحو ، تع : د. أحمد محد قاسم ، القاهرة ١٩٧٦ •
  - س البدر الطالع ، الامام محد بن على الشوكائي ، مطبعة السعادة ١٣٤٨ هـ ، القاهرة
    - يقية الوماة ، جلال الدين السيوطي ، تج : محد أبي الفضل ابراهيم ، القاهرة ٠
- يهجة المايدين يترجمة حافظ العمر جلالالدين، عبدالتسادر الشاذلي ، مصدورة عن مغطوطة جستر بيتي .
- تأريخ الخلفاء ، جلال الدين السيوطي ، تع : محد محيي الدين عبد الحيد ، المكتبة التجارية الكبرى، المتاهرة المراء ١٩٦٩ ، ط. ٤ •

- ـ تاريخ النور السافل من أخبار القرن الماهر ، عيىالدين عبدالقسادر الميدروسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٥
  - س التحدث بنعمة الله ، جلال الدين السيوطي ، تح : اليزابيث ماري سارتين ، القاهرة ١٩٧٢
    - ـ التراث المربي (مجلة) ، العدد ٥١ ، نيسان ١٩٩٣ -
    - \_ تهذیب التهدیب ، ابن حجر المسقلانی ، دار صادر ، بسیروت .
- جلال الدين السيوطي ، بحوث القيت في ندوة القاهرة ١٩٧٦ ، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٨ .
  - حسن المعاضرة ، جلال الدين السيوطي ، تح : محمد أبي الفضل ابراهيم ، القاهرة ١٩٩٧ .
    - \_ خطط المقريزي ، المقريزي ، كتاب التحرير ، القاهرة •
    - ساليسالة ، الامام الشافعي ، تح : أحمد محمد شاكر ، القامرة ١٩٤٠ ا
- \_ شرح مقامات جلالالدين السيوطي ، تع : سمير مجود الدروبي ، مؤسسة الرسالة ١٩٨٩ ، بيروت-
  - س شدرات الذهب ، ابن العماد العنبلي ، نشي القديسي ، القاهرة ١٣٥١ -
    - الضوم اللامع ، السخاوي ، منشورات مكتبة العياد ، لينان •
  - \_ طبقات الشافعية الكبرى ، تاجالدين السبكي ، المسينية بالقاهرة ١٣٢٤ هـ •
- طبقات المقهاء ، أبو اسحاق الشيرازي ، تع : د. احسان عباس ، دار الرائد المربي ، بيروت ١٩٨١ •
  - \_ عالم الكتب ، مجلة ، المجلد ١٢ ، العدد الأول ١٩٩١ ؛ الرياض .
- ـ الشرج بعد الشدة ، ابن أبي الدنيا ، تح : ياسين محد السواس، دار البشائر، دمشق١٩٩٢٠٠
  - \_ كشف الظنون ، حاجي خليفة ، طبعة مصورة في مكتبة المثنى ببطسداد .
- ـ لمع الأدلة في أصول النحو ، ابن الأنباري ، تح: سعيد الأفضائي ، الجامعة السورية ١٩٥٧ ، دمفسع،
  - س مجلة مجمع اللغة المربية يدمشق ، المجلد ٦٧ ، العدد الرابع ١٩٩٧ •
  - س مجلة معهد المخطوطات العربيسة بالقاهرة ، المجلد ٣٤ ــ ١٩٩٠ -
- \_ نظم المثيان في أميسان الأميسان ، جلالالدين السيوطي ، تح : د، فيليب حق ، نيويورك ١٩٢٧٠ -

## فضل أطبت العرب عَلَى أوربًا في القرون الوسطي

د.عبداللطي<u>فياسي</u>ن

#### • تقديسم لا بسد منسه:

معاضرتي غير جديدة وبعض المتقفين ملمون بها ، بيد أن هدفي من المعاضرة ليس تقديم معلومات باللاجة الأولى ، انتي أهدف من معاضرتي الى أن نتذكر كباراً وصغارا ، خاصة جيل الشباب ، أنه لا دامي معاضرتي الى أن نتذكر كباراً وصغارا ، خاصة جيل الشباب ، أنه لا دامي أوربا وأمريكا ، أنهم \_ سواء اعترفوا أم لم يعترفوا \_ قد أقاموا تقلمهم أوربا وأمريكا ، أنهم \_ سواء اعترفوا أم لم يعترفوا \_ قد أقاموا تقلمهم العلمي والفكري والفلسفي على اسس الثقافة العربية الاسلامية ومن شم فالفضل الأول للنهضة الأوربية ،ومن ثم الأمريكية ، هو لنا بيد أن هذا لا يكفينا فخرا ، ذلك أنهم عادوا فجعلوا كل الفضل لهم لانهم حين استيقظوا واستنفروا فغرا ، ذلك أنهم عادوا فجعلوا كل الفضل لهم لانهم حين استيقظوا واستنفروا طاقاتهم للابداع في كل المجالات ،كنا \_ نحن العرب والمسلمين عامة \_ نفط في سبات عميق ، ومن المؤكد أنه حتى نهاية الأربعينات كنا منومين أجباريا تقريبا ، بيد أنه بعد هذا التاريخ لم يعد لنا من علر لنلحق بركب العضارة العليثة بيد أنه بعد هذا التاريخ لم يعد لنا من علر لنلحق بركب العضارة العليثة بيد أنه بعد هذا التاريخ لم يعد لنا من علر لنلحق بركب العضارة العليثة ونكون من صناعها وليس من مستورديها أو مستهلكيها ، على الرغم من وجود وتكون من صناعها وليس من مستورديها أو مستهلكيها ، على الرغم من وجود عقبات كثيرة تضعها أيد أجبية وبعض النفوس الصفيرة التي لا تخلو منهاأمة ، عقبات كثيرة تضعها أيد أبية وبعض النفوس الصفيرة التي لا تخلو منهاأمة ،

إن محاضرتي عن تاريخ أمتنسا وماضيها في الطب وقضل الأطباء العرب على الطب في أوربا في الترون الوسطى من خلال ذكر مسيرة علماء وأطباء عظماء لا لتمجيد

<sup>(\*)</sup> طبيب ، وباحث في العلوم التراثية ١٠ من بمشق ،

الفرد المربي ودوره البطل ، مع أنه من الصعب إلغاء هذا المدور ، ولكن بعد تشذيبه وتهذيبه حتى تواكب الفردية المعربية مقتضيات العصر ، عصر الأسم الكبيرة ، والغاية العالمية المسائدة التي تدعونا للالتحام والانصهار والتكاتف لنفلت من قبضة الشر المحيق بنا .

لقد سيطر هؤلاء العباقرة العرب بعقولهم النيرة ونفوسهم الطاهرة المخلصة على حضارة أوربا فترة طويلة من المزمن، فما الذي ميزهم عن مفكري العصور العربية الأخرى ، فالمادة السنجابية والنخاعية البيضاء واحدة ، لكن كما يبدو النفوس المعنية هي التي تغيرت .

إن استمادة ذكراهم ليست بكاء على الاطلال ، فنعن كما قال أحدهم : لانؤمن بالفتى الذي يقول كان أبي ، بل نؤمن بالذي يقول ها أنذا ، بيد أنه مع الأسف ، أصبحت ها أنذا مصهورة مغلوبة على أمرها مليئة بالمقد والايحاءات الخارجية ، فاقدة شخصيتها تابعة وليست سيدة نفسها .

فها أنذا هذه بحاجة الى دفع ، الى إثارة جدية ، الى تذكير بماض عريق كي تنهض ، وتتذكر وترفض التبعية ، وتعييد نشأتها وتتخلص من ماديتها وهرائزها ، وهوى المذهب الذرائعي .

قاذا أردت استعادة ذكرى تاريخا وشخصيتنا قليس لكي نرتد الى الماضي ، بل لنملك القدرة على التواصل ومواجهة المستقبل ، ومن هنا كانت العاجة الى اعادة كتابة التاريخ على الرغم من تخوف بعضهم من أن هذه الاعادة نابعة من ايحاء خارجي ، هدفه اصابتنا برد فعل ينتهي بنا الى احباط و تقوقت ٠٠ لا ٠٠ فالا يحاءات المعادية لأمتنا والحاقدة عليها ، موجودة منذ قدم التاريخ ، ولم تكن لتؤثر على تلك النفوس الجبرة الواثقة من نفسها ومن صدقها وتصميمها ، لكن استطاعت هذه الا يحاءات ، للأسف الشديد ، أن تؤثر في بعض منا ، لا لأنها قوية وصعب صدها بل لأن بعض النفوس ضعفت وهشت ، وأصبح لديها الاستعداد لتقبل و تنفيذ ما تعمله لهاتلك الا يحاءات .

اذاً يجب أن نميد كتابة التاريخ القديم لنصحو من كبوتنا واحتضارنا على الرغم من المظاهر اللماعة والقشرة البراقة للحضارة التي نميش شيها، ولنتحرر

من كل التبعيات وخاصة التبعية الفكرية التي نجمت عن ضياع الذات والفسراغ الفكسرى •

يجب أن نتخلص من التبعية الفكرية التي دخلت الى الوطن العربي في العصسر العديث قبل دخسول جنود الاستعمار، وترسخت في بلدان العرب قبل ترسخ رجال السياسة والادارة الاستعمارية •

ومما لا شك فيسه أن التاريخ ينبسه المعقل ويوقظ الضمير ، ويحرر الذات ، ويعطي دفعاً قوياً إلى الأمام • كما تعتبركتابة تاريخ العرب وتراثهم شرطاً أساسياً للنهضة ، ولتكوين الانسان العربي الجديد المتمسك بأصالته والمتحرر من الأوهام، والمالك الحس النقسدي • والذي لديسه الاستعدادات للتطسور والمطاء الحضاري وللتخلص من ربقة التبعية بأنواعها •

ان كتابة التاريخ والمرجوع الى التراث ضرورة بالمعنى الذي ذكرته ، لأن أسوأ ما تصاب به أمة أن تكون بلاذاكرة ، وبلا أصالة ، حيث لا أصالة بلا تراث ، لأن الحضارات كلها لا تأتي فجأة وانها تتنامى طبقات متواليات في البناء ، ورواسب متراكمة في صدور الشيعوب وعاداتهم وتقاليدهم ، واتجاه ضمائرهم نحو الأفضل وصحة رؤاهم .

#### المقسدمسة:

تمتد القرون الوسطى حسب رأي أكثر المؤلفين من سقوط الامبراطورية الرومانية ، في القسرن الخامس ، الى أواسط القرن الخامس عشر ، تتناول هذه الفترة ألف سنة تقريباً ، ظهر فيها الاسلام وتأسست حضارة عربية تمييز فيها الطب بشكل خاص ، وقد عرفت هذه النهضة الطبية بطب العرب في القسرون الوسطى ، وأول ما قامت الدراسات الحديثة حول تاريخ الاسلام وحضارته ، قامت في أوروبا الغربية في وقت تحكم فيه التفكير القومي العنصري لذلك عندما أقدم بعض أوائل المستشرقين على البحث في الفلسفة العربية مشلا ، نفوا وجود شيء من هذا القبيل ، وقالوا يوجود فلسفة اسلامية ، أنتجها فلاسفة مسلمون من أمل غير عصربي ، وفي هذا مغالطة عنصرية كبيرة ، لأنه لا يجوز الفصل بين

المروبة والاسلام ، حيث لا يمكن فصل القلب عن الجسد • ثم ان نتاج العضارة الفكري وسواه مما دو"ن بالعربية هـوعربي اسلامي وليس غير ذلك ، هو نتاج بلا شك مرتكز الى ما أنتجته الأمم الأخرى ، ومستفيد منها ، انما أخرج وفقا لمقاييس عربية ، وعالج قضايا ارتبعت بالمجتمعات العربية الاسلامية •

وقد حاول بعض المستشرقين أيضاأن يطمس هذا التاريخ فقال: «ان العرب كانسوا ناقلين ومترجمين عن إبوقراط وجالينوس، وان الطب العربي طب منقول عن اليونان والهند والفرسومصر، وليس فيه جهد ابداعي، اي بمعنى آخر لم يكن العسرب الا وسطاء وليس عندهم روح الإنتاج الجديد، والتأليف، وهو افتراء، تكذبه في الطب مثلا مخطوطات الرازي وما جاء فيها من تصويبات كثيرة لأبوقراط وجالينوس، وكذلك تكذبه ابداعات ابن الهيشم في البعريات وليس العكس،

وقد ظلت أوروبا حتى أوائل القرنالتاسع عشر لا تعسرف الا الأقرباذيان المعربي ولا تعتمد في طبها الا على مغطوطات ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفيس، وما زالت أوروبا تسمي بعض المركبات الكيميائية باسمائها العربية فالطرطير همو Tartar والبحورة همو Ac. Boric والكحول هو العربية فالطرطير همو Sirup وغيرها من كلمات أخرى في مجالات متنوعة ؛ كالسمت Zenith والنظير Nadir والخوارزمي Algorythme وأخيرا وليس أخرا الصفر Algebre

وكانت الحضارة المربية الاسلامية هي الجامعة التي أخدت عنها أوربا علومها الطبية في عصورها الوسطى المظلمة وقد لاحظ اسامة بن منقذ مؤرخ دمشت المفرق بين الطب المربي المتقسدم وبين الطب الأوروبي البدائي فيقول:

« ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( في جبل لبنان ) كتب الى عمي ( سلطان أمير شيزر ) يطلب منه انفاذطبيب يداوي مرضى من أصحابه ، فأرسل الميه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت. فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له « ما أسرع ما داويت المرضى ! » قسال : « أحضروا عندي فارساً قد طلمت في رجله دملة وامرأة قد لحقها نشساف ، فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت ،



وحميت المرأة ورطبت مزاجها · فجاه هم طبيب افرنجي فقال لهم « هذا ما يعسرف شيئاً يداويهم » ، وقال للفارس « أيماأحب اليك : تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين ؟ قال « أعيش برجل واحدة » قال « احضروا لي فارساً قوياً وفأساً قاطعة « فحضر الفارس والفاس واناحاضر ، فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس « اضرب رجله بالفاسضربة واحدة واقطعها » فضربه وأنا أراه ضربة واحدة ما انقطعت · ضربه ضربة ثانية فسال منح الساق ومات مسن ساعته · وأبصر المرأة فقال « هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها ، احلقوا شعرها ، فحلقوه ، وعادت تأكل من مأكلهم الثوم والمخردل فزاد بها النشاف فقال « الشيطان قد دخل في رأسها » فأخذ الموسى وشق رأسها صلباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح ، فماتت في وقتها · فقلت لهم « بقي لكم حبى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح ، فماتت في وقتها · فقلت لهم « بقي لكم حاجة » قسالوا « لا » ، فجئت وقد تبليت من طبهم ما لم أكن أعرفه » ·

لقد أثبت العرب منذ القرن التاسع للميلاد أنهم قد ملكوا الطريقة العلمية الصحيحة ، وليس بصحيح القول انهاما أتوا بشيء جديد ، حيث أجاب الفيلسوف الألماني هومبولد عن هذا بقوله :

«ان العرب لم يقتصروا على حراسة كنز المعرفة الذي عثروا عليه بل أضافوا الميه ووسعوه وفتعوا طرقاً جديدة للبحث أسرار الطبيعة » وكتاب المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه «شمس المسرب تسطع على الغرب » ، من أوائل الكتب التي كذبت ادعاء الغربيين الحاقدين ،حتى أن دانتي ذكر في ملحمته الملهاة الالهية أبقراط وجالينوس وابن سينا • طرق انتقال الحضارة العربية الاسلامية اللي الغرب:

كان عالم الغسرب في أوروبا قبسل القرن الميلادي الماشر في جهل مطبق الى أن احتك بالعالم العربي وأخذ عنه بذور النهضة فأشرق فيه نور العلم ، ولقد تم هذا الاحتكاك في ثلاث جهات :

- ١ ـ الحروب الصليبية ٠
  - ٢ \_ صقلية ٠
  - ٣ ـ اسبانيا ٠



#### 1 ـ انشاء المكتبات والفهارس:

قابن النسديم ، على سبيل المتسال ، نشر وحده ، في بضداد ، فهرسا للعسلوم يضم أسماء جميس الكتب التي صدرت في الفلسفة والرياضيات والفلك والطبيميات والكيمياء والطب • كما وجد في الأندلس، زمن الخليفة الحكم الثاني نصف مليون كتاب قيم في العلوم ، وفي القاهرة أيضاً مليون من المجلدات ، ويمكن قول ذلك في دمشق والقيروان • • • • وغرها •

وهكذا اجتاحت موجة الثقافة العربية الغدرب حاملة في ثناياها العلوم اليونانية كلها ، والعلوم الشرقية ، فكان فعلها على المالم عظيما ، ولهذا كان للعرب الغضل في تثبيت جدور العضارة الأوروبية ، ليس فقط في الطب بل في جميع العلوم على اختلاف أنواعها ،

وقد كان لبعض المدارس والجامعات الغربية التي تأثرت بالثقافة العربية شأن عظيم ، في النهضة الطبية في أوروبا ، ونخص من هذه المدارس بالذكر مدرسة سال نسو ومونبليسة وبولونيسا وبسادواوغسيرها .

لقد كانت مؤلفات العرب الطبية هي المبتمد عليها في المبدارس الفرنسية والمغربية ولم تزل الحالة هي هي حتى القرن السادس عشر ، حيث أخذ الفربيون يترجمون أبقراط من اليونانية مباشرة ، ولم تعذف مؤلفات العرب من براميج التدريس الا في أواخر القرن السادس عشر .

وكما كان الأطباء يذهبون من الغرب الى الشرق طلباً للملم والممارسة كان الأطبساء يذهبون مسن الشعرق السى الغسرب قاصدين علماء المعسرب في اسبانيا وقد اجتمع في خنزانة قرطبة زهاء ستمائة ألف مجلد في فهرس يقع في أربعة وأربعين مجلداً - وكان بيندوائر التدريب في هذه الجامعة (قرطبة) دوائس للطب والفلك والرياضيات ، والعلوم الدينية والشرعية ، وبلغ عدد الطلاب المنتسبين اليها بضعة آلاف ، وأصبحت شهاداتها سبيلا للوصول الى السمى المراتب وأرضع المناصب وكانت النساء شقيقات الرجال في اقتحام المصون العلمية فاشتهر منهسن في الأدب والطب ، حتى في الفروسية ، عدد كثير ه



#### مصنادر الطب العبريي:

وفي العقيقة بني المرب هياكل علومهم الطبية عن الطب الاغريقي ، فأخذوا كثراً عن جالينوس وجعلوه أستاذهم ، وألمبوا ببعض الطب الفارسي والهنسدي لكنهم كيفسوا الطب حسب حاجاتهم ،وأضافوا اليه كثيراً فأغنوه وتوسعوا به ، واتبعوا طرقهم الخاصة ، وأساليبهمالعلمية الرصينة ، وقاموا بالأبحاث ، وتطبيقاً الأمانتهم العلمية نسبوا للاغريقكل ما ترجموه عنهم أو أخذوا منهم " وهم الذيبين أغنسوا التراث الاغريقسي وخلدوه ، وقد نشروا علومهم وثقافاتهم التي كانت هي الأساس القوي للنهضة العلمية والحضارية في أوروبا ، لكسن علماء الغسرب لم يكونوا مثلهم ملتزمين الأمانة العلمية فأنكس كثير منهم على العرب انجازاتهم الطبية ، بل لقد حاولكثيرون منهسم التعتيهم على الحضهارة العربية الاسلامية ، بعد أن غسرفوا من روائعها و نهلوا من فضلها • حيث وجد الكُثْنُ مِنَ الكُتِبِ الهَامَةِ التِي تَرْجِمَتِ الْيَّالَلَاتِينِيةِ وَاللَّمَاتِ الْأَخْرِي لَا تَحْمَلُ استم المؤلف الأصلى ، وكان يحذف هذا الاسممن غير ذكر جنسيته أو دينه فكتب الجراح أبي القاسم الزهراوي المترجمة كانت تحمل اسم بال كازيسبز Bulcasis وكتب أبي بكر المرازي المتراجية كيانت تحميل أسيم ريسنزر Rizès لكن الأمناء والمنصفين من الكتاب الغربيين كانوا يتحدون العقيقة ويقدمونهما ويذكرون الأثر الكبير المضيء الذي تركهالمعرب في تقدم الطب والملوم الأخِرى •

قال المؤرخ الكبير جرمان من مونينية:

« اننا نشهد للكتاب المرب الذين كتبوا في المواضيع العلمية بمزية الايضاح المتام ، والطريقة التعليمية ، لآن هؤلاء المرب الذين يرجعون الى نتاج قديم من مدينة اليمن كانت فيهم قابلية عظيمة للثقافة العليا ولم يكن فيهم شيء من البربرية » .

كما قال الأستاذ فورغ ما الذي لمسعاسمه في بدايسة القرن المشرين ، لا في فرنسا فحسب بل في المالم الغربي كله في خطاب تذكاري القاه في احدى الجاممات الاسبانيسة :

« أن أسبانيا أرض قائمة بنفسها ، يتحلى أهلها بسرعة الفكر والاستعداد

للنضال ، مما يجعل هذه الأمة فسريدة في بابها ، ويرجع ذلك الى استيلاء المسرب على اسبانيا ، واختلاطهم بشسميها اختلاطاً دموياً أدى الى السير بأوروبا في مضمار التقدم ، مما دعا ليبسري الى المقول : «احذف العرب من التاريخ يتأخر عصر التجدد في أوروبا عدة قرون » •

#### تاثير المراة العربية في مزاولة الطب:

ولم تتوان المرأة العربية عن المساهعة في الغدمات الاجتماعية ، وكان على رأس الغدمات الاجتماعية التي برزت فيها المرأة التمسريض والاستعاف المسحي في السلم والحرب ، وقد أجاز الشرع هنذا العمل وحببته الى النفوس ، فقد نص الامام أحمد على أنه يجوز للمسرأة أن تغدم الرجل وتشاهد منه عورة في حسال المرض ، وقيال مثل هذا القول الامام المحدث الحافظ الذهبي ،

ولقد ظهر الكثير من نساء الصحابة في صفوف القتال يضمدون الجسرحى ويسقين المطاش ، ومنهن أم سليم رضى الله عنها و

وكان يطلق اسم الأسيات على النساء المربيات اللائي يعملن في تضميد الجراح، وجبر العظام والوقاية من النزف، وكن يسرن الى المسارك مع الرجال جنبا الى جنب، حاملات أواني الماء وما يحتمل اليديج من اللغائف والجبائر وغمير ذلك وكن ينفذن بين الرجال مسمغات معالجات، ومنهمن من كن يشتركمن في القتال، وكانت لهن مواقع مشهورة •

وسأذكر بعضهن على سبيل المثال : رفيدة الأسلمية ، أمينسة بنت قيس النفارية ، أم سليم ، أم سنان الاسلمية، أم عطية الانصارية ، نسيبة بنت كعب المازنية ، زينب طبيبة بني اود ، والشفاء بنت عبد الله التسي اشتهسرت في معالجة الاكريما ٠٠٠ وغيرهن ٠

#### إنشاء العرب للمشاقي:

وقد سبق ـ العرب العالم في ابتكارنظام المستشفيات والاهتمسام بالمرضى ومعالجتهم • وقد تبارى الخلفاء ووزراؤهم وسلاطين العرب وملوكهم وذوو الجاه والشروة والعلم في إقامة هذه المستشفيات وتحسينها ، فكانت فيها المشافي العامسة

والمشافي الغاصة ، التي اشتهر من هندالأخيرة المجاذم والبيمارستان اضافة الى المشافي العربية المتنقلة ، ومشني الاسعاف الأولى ، والمشافي العربية وقد اعتمال الغرب بعد شند هيكليسة المشفى العسربي بوصفه نموذجا لبناء مستشفياته وقد أدخل المقتدر طريقة المشافي المتجولة ، كما طور في عهده أيضا سنان بن ثابت بن قره خدمات المشافي لتشمل الأحياء المجاورة والسجون والأماكن الشعبية ، وكان بذلك رائدا في تطبيق التأمين الصحي الطبي الشعبي الذي بدأ الغرب بتطبيقه حديثاً والدا في تطبيق التأمين الصحي الطبي الشعبي الذي بدأ الغرب بتطبيقه حديثاً والمدافي المدينة والمدينة والمدي

يقول الكاتب فستاب: « ان تصميم المشافي العربية كان في تلك الأيام تصميماً صحياً يراعي شروط التهوية والمياه حتى أن مدرسة ساليرنو كانت تعزى في شهرتها وسمعتها إلى الأطباء العسرب، الذيسنكانوا يمارسون علاج مرضاهم بالعلرق العلمية والبحث والدروس في حين كسان المرضى في أوربا يتلقون علاجاً بدائياً » •

وقد أشرف الطبيب العربي سنان بن تبابت بن قسرة على بناء البيمارستان المقتدري وبيمارستان السيدة وكان برأس امتحان أطباء وصيادلة بغداد ، ثم تحولت المستفيات الى مراكز طبية نشطة وكليات متخصصة تخرج أفسواج الأطباء الجدد من جراحين ومتخصصين وكانت الكليات جهزة بقاعات للمحاضرات ومكتبة يتوافد اليها طلاب الطب من أقاصي الدول الاسلامية ومن المشافي المشهورة أيضاً مشغى النوري في دمشق والمشغى الناصري في القاهرة ، حيث تخرج معظم الجراحين العرب فيهما .

ويؤكد ابن القلانسي في « ذيل تارريخ دمشق » تفدق خدة الجراحين العرب الكبيرة ومداواة الجراح ، حيثكانت الخدمات الطبية التي تقدمها دمشق انداك من خيرة الخدمات في العالم .

وكان في دمشق مارستانا هاما تـلاه بناء مارستان آخر في عام ١١٥٤ م ويصف الرحالة ابن جبير الذي زارهما بعد بضعسنوات يصف سير العمل فيهما فيقول :

« وله [أي المارستان] قَوَمَة بأيديهم الأزمة المحتوية أسماء المرضى، وعلى النفقات التي يحتاجون الميها في الأدوية والأغذية وغير ذلك • والأطباء يبكرون الميه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون باعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل انسان منهم» •

لقد استخدم الأطباء العرب الموسيقى بهدف الترويح عن المرضى والسرعة في شفائهم فكانوا في بيمارستان قلاوون مثلايرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة القرآن الكريم ، كما كانوا يعطون كلمريض منحة مالية عند خروجه حتى لا يعجل المعودة الى عمله في فترة النقاهة .

وفي الحقيقة كان لهم في ميدان التنظيم الصحي جولات تدهلنا حتى في هذه الأيام ، فالمشافي التي أنشؤوها ، والعناية التي كانت تبدل فيها أمر لا نجده عند أية أمة من الأمم ، في تلك المصور ، وقد عبر ابن شاهين في النجوم الزاهرة عن عن روعة هذه المشافي بقوله :

« لا مثيل لها في الدنيا والممالجة مجانية وكذلك تعليم الطب » •

لقد اشتهر من الأطباء العرب في عجر الأسلام الحارث بن كلدة الثقفي مسن الطائف وقد تعلم الطب في مدرسة «جنديسابور بأرض فارس» ورجع الى الطائف واشتهر طبه بين العرب وكانرسول الله يخير يوصي بالتطبيب عنده ومن أجوية الحارث بن كلدة عن أسئلة كسرى ملك الفرس عندما طلب منه النصح للمحافظة على صحته :

« لا تغش الهلك سكران ، ولا تقم بالليل عريان ، ولا تقعد على الطعام غضبان ، وقلل من طعامك يكن أهنأ لنومسك » ولما سأله كسسرى عن استعمال الدواء ، أجساب : « ما لزمتسك الصحة فاجتنبه » ، وعن الفواكه قال : « كلها في اقبالها وحين أوانها » • وقد أوجد العرب في دمشق وبغداد ومصر والكوفة وقرطبة جامعات كبرى ، حتى أنهم أنشؤوا في كثير من المدن العربية ولا سيما الأندلس مدنا جامعية أشهرها مدينة طلمنكة الجامعية قرب مجريط (مدريد) وكانت الجامعات العربية امتداداً للجوامع وانتشاراً لهايقصدها الراغبون في النهل من مناهل العلم من كسل عرق ولسون ودين وسنده و وتميزت جامعات الأندلس وخاصة جامعة قرطبة بتوافد رجال أوربا عليها ، ومسن بينهم البابا سلنستر الثاني نتعلموا فيها وعادوا الى بلادهم فأصبحوا أساتات في جامعات باريز واكسفورد وشمال ايطاليا ومونبليه في جنوب فرنسا ، وغيرها مسن مدن أوربا الكبرى حيث نشروا العلسم ومونبليه في جنوب فرنسا ، وغيرها مسن مدن أوربا الكبرى حيث نشروا العلسم

المربي فعم أوربا كلهـا • وكانت آراءابن رشد وابن زهــ والزهراوي وابن سينا في مقدمة الآراء التي تقبلها الغربوتبناها •

#### انجازات العرب والمسلمين في حقل الطب:

وازدهرت أيضاً في المدن الجامعية العربية ولا سيما في الاسكندرية ودمشق ويغداد صناعة نسخ الكتب فاشتعلت جنوة العلم وعم نوره أرجاء العالم و وتكتفي هنا بذكر ماله مساس بالطب حيث تعمق العرب في دراسة الفيزيولوجيا أي علم وظائف الأعضاء وعلم الصحة وفن الأدوية ، وما زال الكشير من أدويتهم مستعملا حتى الآن وعرف العرب التعدير باستعمال البرودة الشديدة، والأعشاب المرقدة : كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا ، كما أقدموا على اجسراء عمليات جراحية واسعة ، ابتكروها ونجعوا فيها وعرفوا طب الأسنان وخلعها وحشوها ، وذكر الرازي سبعة أنواع من الماجين والمساحيت لمسلاج وخلعها وحشوها ، وذكر الرازي سبعة أنواع من الماجين والمساحيت لمسلاج الأسنان وهي لا تغرج في تركيبها عن الماجين الحالية ، من حيث احتواؤها على المواد المطرية ، والمواد المطهرة ، والمواد الماهرة ، والمواد الماهرة ، والمواد المناسس باستخدام الررنيسخ .

وكان العرب أول من استحضر احماض الكبريتيك ، والنيتريك والماء الملكي وايدروكسيد الصوديسوم والنشادر ،ونترات الفضة وكلوريد الزئبىق ويود الزئبىق والانتموان ، كما اكتشف العربي الكيمياء أيضا الكحول والبوتاس وحامض المليمون ، وكثير من العملور والأرواح والأشربة وغيرها ، كما عرضوا صناعة استخراج السكر فيسروا بذلك عوامل الافتذاء ، وعرف العرب بتحضير الأدوية ، ووسائسل التقطير والتبخيروالترشيح والتصفيد والتدويب والطبخ والتبلور ، ويمد العرب أول من عسرف خطر التمادي في الفصد ، العرب أول من خاط الجروح بخيوط مصنوعة من الامعاء (كاتوت ) وأول من أقر سراية الأمراض وأحسن وصفها ، من ذلك وصف الجدري والحصبة ، وهم أول من قساوم بعمليات جراحية واسعة على الرقبة والصدروالمثانة ، والعسرب هم أول من أسس خلكتبات العلمية ، وجعلها سبيلا لمن أرادان يتعلم أو يستزيد ، وهم أول من صنف

الكتب في علم الأدوية ، وهم أول من أرخلاطب وللأطباء ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ) ، والحضارة العربية الاسلامية قدمت للمالم ، لأول مسرة ، الكتب الطبيعة الموسوعية ذات الترتيب المنظم والمنهجي، في حين اقتصرت المؤلفات الاغريقية على المختصرات والخلاصات وافتقسرت الى الشمولية والبحث المنظم والمنهجي، وقدصنف الكتب في الطب من العرب ذوو الخبرة والشهرة الواسعة والتمسرس والمسران في الطب ، وخاصة في المواضيع التي صنفوا فيها الكتب ، في حين ألف المختصرات الطبيعة الاغريقية بعض الفلاسفة ، والكهنة المعتزلين في صوامعهم الذين لم يمارسوا الطب وقد ألف العرب في فترة ١٨٥٠ ما لم يستطع الاغريق تأليفه في ألف عام ( من عهد ابقراط حتى عهد بولص ) ،

وكان ابن سينا أول من غلف الحبوب بالذهب والغضة ، وأول من وصف المتهاب السحايا وصفأ صحيحا ووصف الأمراض التي تسبب البرقسان وفرق بسين شلل الوجه الناجم عن سبب عضوي أو غير عضوي كما فرق بسين ذات المجنب وألسم الأعصاب بين الأضلاع ، ووصف السكتة الدماغية - وكسان الزهسراوي أول من حضر الأقراص بالكبس في قوالب خاصة، وأول من اخترع الجراحة الممورة كما نراها اليوم في كتب الجراحة المولية والقدرجام في كتابه الجراحي الشهير نحمو ، مائتي صورة عملية • كما أنه أول مسن عالج حصاة المثانة بالتغتيت وأول مسن ريط الشرايين وأول من استعمل السنارة في استخراج الزوائد اللحمية من الأنف ، وأول من استأصل الرضفة وأول من وصف التاعور ، كما أنه أول من عرَّف بحسنات الوضعية الماثلة في العمليات الجراحية التي تقضى بجعل الرأس منخفضاً عن الأطراف ، ونستعملها نحن في عملياتنا الجراحية دوماً ، وقد عربت معرفتها الى ترانديلنبرغ الجراح الشهير الأاني، مع أنها من توصيحات جراحنها العربي الكَّبِيرِ ، وقد قال فيها قبله بزمن . • كما كانت له معاولات متطورة في عسلاج ة والفتق · وقد سبق الزهراوي الجراحين اليواسير والتاسور والأوزام السر بالف عام الى اكتشاف جراحة دوا أق بطريقة سل العروق ، وهو اسلوب لم يعرف إلا منذ أربعين عاماً تقريب

وفي القرن الثاني عشر عند

رارد الكريموني كتساب أبي القاسم



الزهراوي الى اللاتينية ، فصار كتابه هذا الكتاب المتسداول في أيدي الناس ، ومما يدل على قيمته العظمى أن الأستاذالقديم في دوشالياك من مدينة مونبليه استشهد بكتاب أبي القاسم أكثر من مائتي مرة ، وحسبك شاهدا على رقي الجراحة العربية ما قاله لانغرانك في أواخر القرن الثالث عشر بعبد أن ذهب الى ايطاليا واطلع على ترجمة مؤلفات أبي القاسم حيث قال عن جراحي باريس بعد رجوعه اليها : » انهم جهلاه ، ولا يكاد يوجد فيهم جراح عالم بصنعته ، ولا غرو بعد ذلك أن ينمت أبا القاسم بأنه أبو الجراحة ،

أما الرازي فكان أول من جرب الزئبق على القرود ليرى مفعوله وأول مسن استخدم الزئبق في المراهم و وللرازي رأي جيد في علاج المروق بالماء البارد وذلك أخر ما توصل اليه العلم الآن في عبلاج العروق ، حيث يوضع الذراع أو الساق المحروقة في الماء البارد مدة دقيقتين ولتخفيف الألم ولتقليل فقدان البلازما وكان الرازي أول من تكلم عن التشخيص التفريقي حينما تختلط الأمراض وتتشابه علاماتها وأعراضها ، وقد وصف الجهاز الهضمي بدقة و كما وصف تشريح المدة وطبقات العضلات المختلفة فيها تماماً ، كما نصفها اليوم و وقرق بسين النزيف المتسبب من بواسير المري ووصف أقراص الطباشير المحموضة وهو علاج نستعمله اليوم وقدم وصفا دقيقاً لمرض الكزاز و

أما ابن الهيئم الموسوعي الثقافة ، فقد عمسل في العلب أيضسا واهتسم بطب العيون وقد قيل أنه أوصل علم البصريات في زمانه الى أعلى درجة من المتقدم • ويعد أول من كتب عن أقسام العين ورسمها بوضوح تام ووضع أسمساء لبعض أقسامها وما تزال مستخدمة حتى الآن •

وهو من علماء البصريات المشهورين في العالم ، فهو لم يكتف بتشريح العين وتسمية أجزائها بل فسر آلية الرؤية ، وكا أول من بين أن ذلك يتم من انمكاس شماع صادر عن الجسم المرئي الى المين و خالف متقدميه و عارض النظريات التي كانت قائمة ،

كما درس خواص المرايا بأنواعها و الى الأماكن المظلمة من ثقوب ضيقة الرائد الأول لاختراع الكاميرا -

كل الضوء والأشعة أثناء ولوجها لصورة المقلوبة للظلء فكان بهذا



أما الأسباب التي جعلت العسرب متعطشين الى الاطلاع على علسوم من سبقهم من الأمم ، حفاظاً لها مبتكرين فيهاعاملين على نشرها •

- ١ طبيعة العربي فقد خلق العسربي بحاثا محباً للاستطلاع فما أن جاء الاسلام
   ودان به أكثر العرب حتى رغبوافي اقتباس العلم •
- ٢ ــ القرآن الكريم والحديث الشريف اللذان حببا العرب والمسلمين بالعلم حبباً
   جعله في نظرهم أثمن شيء بعد الايمان •
- ٣ \_ تشجيع الخلفاء الراشدين الناس على طلب العلم وتعليمه ، فقد روي عن علي" رضي الله عنه قوله : «كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبأ للعلم ولا تكن الخامس (أي جاهلا) فتهلك .
- ٤ ـ استعراب الأمسم التي انفتح قلبها للاسلام فأمنت به وأعجبت باعجاز قرآنه وبلاغة حديثه وفصدت عن التأليف في لفاتها الأصلية ، والفت فيما عدته لفة العلوم حينها ، لغة العرب وأصبحت تعد نفسها عربا مستعربة ، تنافس المعرب الماربة .

وكان موجهها الى هذا الاتجاء ما دعت اليه فترحات العرب من اخاه ومساواة وعدالة ومعاملة بالعسنى وتسامح لاحد له • مما يصبح معه أن يقال أن العسرب والمسلمين فتعوا القلوب ، وفرجوا عن سكان البلاد التي افتتحوها الكسروب ، فدان بمعتقداتهم جلها ، ومن لسم يؤمن بها قدرها فاحترمها ولم يتسوان عسن خدمتها وخدمة المؤمنين بها، وهكذا استعرب في ذلك العين كل مسلم كما اعتسز بالاستعراب غير المسلم وفخر بعروبته كل عربي ، وكان القسرآن الكريم والعديث الشريف وجها الدنيا والعالم لقومية العرب فبرهان الاسلام فيهما وديانتهم أحيطت بهما وقد أخلص هؤلاء من عرب مسلمين وغير مسلمين أو مستعربين أو مفتونسين بلغة العرب للعلم فاسهموا في نقله و نشر والتأليف فيه •

لقد تعققت حركة التأليف والنقل في الطب عند الأمويين أثناه حكمهم لملك امتد ما بين سمرقند وأقاصي الأندلس، وكانت دمشق منارة يشم نورها على أرجاه واسعة لا بل العالم كله حيث احتلت الثقافة العربيسة مركسزا لا مثيل له في



التاريخ • لقد وجد الأمويون في المدارسالسورية ومدرسيها ، التي كان يرعاها السريان ، ما يحقق غاياتهم ، وان أول من أمر بالترجة خالد بن يزيد بن معاوية ، كما يروي أكثر المؤلفين، وفي زمن مروان بن الحكم فترجم «ماسرجويه » كتاب أهرن في الطب ، الذي تم نشره في عهد عمر بن عبد العزير • وقد اقتبس العباسيون الطب عن الفرس والهنود ، ولا سيما اليونان والسريان مند عهد المنصور • وكان عصر هارون الرشيد عصرا ذهبيا فاصبحت فيه بنداد عاصمة المالم في الثقافة والسياسة والاقتصاد ، وأنشئت فيها دار الحكمة التي تحولت من غزانة للكتب الى مؤسسة للترجمة والنشر •

كما كانت بلاد الخلافة المباسية في مهده أغنى وأقوى دولة في الأرض ، ففي عاصمتها بغداد ألف طبيب مجاز ومستشفى كبير مجاني ، ومصلحة بريد منتظم ، وشبكة مياه ممتازة ، وأخرى متملة بمنتفعات المنازل لتصريف مياه الخدمة ، ومصنع للورق ، ولسوف يتعلم الني بيون الذين لم يكونوا يستعملون غير الرق للكتابة قبل دخولهم بالد الشام اسوف يتعلمون فن صناعة الورق من تبن القمع ، لقد نشط الخليفة هارون الرشيد العلوم بجميع الوسائل ، وتبعه في ذلك وذراؤه بل زادوها تبسطا في الأبعيات وتوسما في البلاج ومهيارة في الجراحة والتشريح وخبرة في المعاقير وتركيبها ، ومعرفة في الكيمياء وتعليلها • وكان المامون ذا ولع خاص بالطب ، وذا ولـعواسع في مجالات كثـيرة ، واشــتهر من خلفاء العباسيين المنصور والمأمون بحبهماالواسع العلمي ورغبتهما في التطلع الى Tفاقه البعيدة · ولا بد من ذكر السريانواسهامهم الكبير في حركة النقل عنه الامويين والمباسيسين ، الذين أنشساوا حضارة رفيمة ، تميزت بوضع علوم هامة أدت الى رصد الكواكب واختراع المزاول واللغة السريانية من اللغات السامية ولقد شرفت بأنها كانت لغة السيد المسيح عليه السلام • لقد كان الرسول العربي الأمين أول من وجه الى تعلم السريانية واقتباس العلوم من السريان • فقد جاء في الصفحة ١٦٥ من الجزء الأول من صبح الأعشى : « روى محمد بن عمر المدائني في كتاب العلم والدواة قول الرسول عَيْمُلزيد بن ثابت :

« أتحسن السريانية ؟ قال لا ، قال : تملمها فتعلمها زيد » •

ولا بد من القول هنا بأنه لولا صناعة الورق المحلية لما تمكن سوق الكتب من الرواج • حيث كانت هذه الصناعة من أجل الخدمات التسي أسداها العسرب والاسلام الى أوربا ، ولولاها لما تم اختراع آلات الطباعة ذات الحروف المتحركة، وكانت شاطبة مركز صناعة الورق في اسبانيا المعربية الى فرنسا •

### ادب الطب:

إن من أهم ميزات الطب عند العرب في القرون الوسطى هوكونه صناعة نبيلة لا يسمع بتماطيها الا لمسنحصل على خبرة واسعة في الطب و وأعد لذلك إعداداً علمياً وخلقيا وقد اشترطحكام العرب على محترف المهنة الطبية أن يكون عالما بالتشريح ملما بعلم وظائف الأعضاء محيطا بجميع العلموم التي الها صلة قريبة أو بعيدة بالطب وأخصها التشريح ويستدل على عنايتهم بسه ما ذكرته بعض المصادر ، وهو أن يوحنا أبن ماسويه كان يشترح جثث القسرود في قاعة تشريح خاصة بناها له الخليفة المتمم على ضفة دجلة ، وكان الخليفة في قاعة تشريح خاصة بناها له الخليفة المتمم على ضفة دجلة ، وكان الخليفة الرازي ما يدل على اعتبار العرب معرفة التشريح أساساً لكل عمل طبي ، فقد تقدم منه طبيب ليجري له عملية في عينيه فسأله الرازي عن طبقات العين وصفاتها وعددها فلم يحسن الاجابة فقال له : « لا حاجة لي بطبيب يقدح عيني ولا علم وعددها فلم يحسن الاجابة فقال له : « لا حاجة لي بطبيب يقدح عيني ولا علم وعددها فلم يحسن الاجابة فقال له : « لا حاجة لي بطبيب يقدح عيني ولا علم

ولا بد في هذه المناسبة من ذكر علي بن عمار الموصلي المولود في البصرة حيث تملم فن الكحالة ومارسها في المراق و فيها صمم واخترع الآلة الشهيرة (المقدح الأجوف) ثم سافر الى دمشق واجتذبته مصر فاستقر فيها وقد استحدث عملية شفط الساد الطري بالمقدح الأجوف التي تعتبر نقلة نوعية كبرى في جراحة المين وهو أول مسن كتب التقاريسر العلبية المفصلة عن عملية الساد وقد شاعت عملية شفط الساد الطري فذكرها أطباء المغرب والأندلس كالزهراوي والقصري، وكذلك الأطباء السوريون كسديد الدين بن رقيقة وخليفة بن أبي المحاسن الحلبي وصلاح الدين الحموي وقد نسبوها كلهم لعمار الموصلي و



أما عنايتهم بعلم وظائف الأعضاء، فيلاحظ الباحث أثرها في أكثر كتبهم الطبية • أما عنايتهم بالمعالجة فكانت عظيمة الشمان حيث كانوا يعالجون بالوسائل الطبيعية اليعتمدون على الحمية والغذاء • فاذا لم يتيسر الشفاء اعتمدوا المعالجة بالأدوية المفردة فاذا استعصى الداء عالجوا بالأدوية المركبة •

وقد وضع العرب في أنظمتهم تشريعاً ينظم صناعة الطب عرفوا فيه بما للأطباء وما عليهم وقد جعلوا الاشراف على هذا التنظيم من واجبات المحتسب قال الشيزري في هذا الصدد: للمحتسب أن يمتحن الطبيب ليعرف علمه من جهله وأن يختبره ليعرف درج ة اتقانه للصنعة، وأن يأخذ على الأطباء عهد أبقراط ويحلفهم ألا يعطوا أحداً دواء مضراً ، ولايذكروا للنساء الدواء الذي يسقلط الأجنة ، ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل ، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى ولا يفشوا الآشرار .

أما أطباء الميون ( الكحالون ) فأن المحتسب كان يشرف على امتحانهم بمرفة طبقات المين فمن كان عارفاً بتشريح طبقات المين السبع وعدد رطوباتها الثلاث ، وعدد أمراضها وأنواعها ومايتفرع من ذلك وكان خبيراً بتركيب الأكحال وأمزجة المقاقير ، إذن لم بالتصدي لمداواة أعين الناس ، وأسا الأطباء المجبرون فلا يحل لأحد منهم أن يتصدى للجبر إلا بعد أن يحكم معرفة الصنعة أو أن يعلم عدد عظام الأدمي وصورة كل عظم منها وشكله وقدره حتى إذا انكسر منها شيء أو انخلع رده الى موضعه على هيئته المتى كان عليها ،

ويقول ابن سينا في خلع الفقرات : «إذا كانت الفقرة الأولى في العنق مات صاحبها في العسال لأن عصب التنفس ينضغط فلا يفعل فعله ، وإن كانت ، من الفقرات السفلية لم يمتنع التنفس ولكن يمتنع المتبرز والتبول» وهذا كلام منطقي و هلمي ولافت للنظر في دقته .

وأما الأطباء الجراحون فيجب عليهمقراءة كتب الجراحة الباحثة في الجراحات والمراهم ، وأن يمرفوا أيضاً مقالة الزهراوي في الجراحة ، وأن يكونوا مطلمين على تشريح أعضاء الانسسان وما فيه من الفضل والعروق والشرايين والأعصاب • ويطلب المحتسب من الطبيب أن يكسون لديه جميع آلات الطب ، وجميع ما تحتاج

اليه مهنة الطبابة من أدوات وغيرها • واضافة الي كل ذلك ، كان هناك مراقبة على الأطباء وكيفية فعصهم للناس ( الفعص السريري ) وكيفية مداواتهم وكيفية وصف الدواء والعلاج •

ولقد تعرض أدب الطب العربي المى صفات الطبيب فأوجزها على بن رضوان بقوله: «يجب أن تجتمع في الطبيب بضع خصال وهي: أن يكون تام الخلق ، صحيح الأعضاء ، حسن الذكاه، جيد الروية، عاقلا ذكورا خير الطبع ، وأن يكون حسن الملاس طيب الرائحة نظيف البدن والثوب ، وأن يكون كتوماً لأسعرار المرضى الملبس طيب الرائحة نظيف البدن والثوب ، وأن يكون كتوماً لأسعرار المرضى فيما يلتمسه من الأجر ورغبته في علاج الفقراء أقوى من رغبته في علاج الأغنياء، وأن يكون حريصا على التعلم والمبالغة في نفع الناس ، وأن يكون سليم القلب ، عنيف النظر ، صادق المهجة لا يخطر بباله شيء من أمور النساء ، والأحوال عني يشاهدها في منازل الأعلاء في فيلا عنان يتعرض الى شيء منها ، وأن يكون مأمونا ثقة على الأرواح ، لا يصف دواه تالا ولا يعلمه ، ولا دواء يسقط الجنين، ويعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه » ويؤكد الطب المسربي على ضرورة تشخيص المرض قبل اعطاء المملاج ، ويؤكد الطب المسربي على ضرورة تشخيص المرض قبل اعطاء المملاج ، ويؤكد ذلك ما جاء في قول علي ابن رضوان الأنف ذكره فقد قبال : «إذا دعيت الي صريض افاعله ما لا يضره الى أن تعرف علته فتعالجها عند ذلك » .

كما تميز أطباء المسرب بالمزة والكرامة وبمتابعة الدراسة مهما علت منزلتهم ، من ذلك ما روى عن ابن المطران فقد قيل عنه أن كان يغلب عليه الزهو بنفسه والتكبر حتى على الملوك ، ولم يكن على شيء من ذلك ، في أوقات طلبه للعلم ، فاذا اقتسرب من الجامع ترجلوأخذ الكتاب في يده أو تعت ابطه بكل تواضع ولا يتسرك أحداً من الغلمان يصحبه ولا يزال ماشيا والكتاب معه الى حلقة الشيخ الذي يقرأ عليه فيقعد به نالجماعة مستمعاً صامتاً ، الى أن يفرغ المشيخ من القراءة ، ويعود الماكان عليه ، وقد زعم الطب الحديث أن يفرغ المشيخ من القراءة ، ويعود الماكان عليه ، وقد زعم الطب الحديث أن أول من عالج بالتخييل (علاج نفسي والطبيب الشهر شاركو في القرن التاسم عشر ، ويستشهد على ذلك بمعال قديمة أنيقة أصابها بكم نفساني عصي على المالجة ولم يكن فيها مرض عالى وقد وضعها شاركو في مكان وجو مناسب على المالجة ولم يكن فيها مرض عا

للايحاء ، وبعد أن سيطر عليها نفسيا أوهمها بضرورة قص شعرها الجميل الذي كانت تعتز به كثيرا فضرخت عند الوصول الى قص الشعر وشفيت من بكمها ولكن الواقع أن المعالجة بالتغيل وبالطرق النفسية المختلفة ، قد برع فيها الأطباء العرب منذ قرون ومن ذلك ما روي عن نوادر أبي البركات هبة أند أبن ملكان أبن أوحد الزمان قد عالج مريضاً في بغداد مصاباً بالسوداء (المالنخوليا) ونجح في علاجه النفسي نجاحاً معتازاً ، كما ذكر الرازي شفاء عدة حالات نفسية عالجها بنفسه ، منها معالجة أمير بخارى الديكان يشكو من آلام نفسية المنشأ أقعدته عن الوقوف والمشيء ، وقد استعمل معه الرازي خطة معالجة نفسية ممتازة شفي بعدها ولا مجال لذكس هذه الحالات بالتفصيل لضيق الوقت ،

ومن أقسوال السرازي : « ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجيه بها ، وإن كأن غير واثق بذلك ، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس » ، وتلسك تظرة نفسية عميقة جدا تصدر عن طبيب قديم م

كما يخطئي، الرازي أبقراط في قوله أن ماء الاستسقاء (Ascitis) يصل الى الرئة بسبب السعال ويصف الرازي هذا الرأي بأنه سمج ، كما يخطئه أيضا في أن هزال الجسم يزيد مسن رواسب البسولويقول: «هذا رأي خطأ لا يجوز» • كما نسرى ابن النفيس يخطئي، جالينوس فيزعمه أن هناك ثقبا بين البطين الأيمسن والبطين الأيسر في القلب وانهما متصلان، ويقول ابن النفيس انه لا اتصال بسين البطين الأيمن والأيسر لا يمتزجان إلا في الحالات المرضية • كما نرى البغدادي يصحبحما زعمه جالينوس من أن الفك السفلي المرضية • كما نرى البغدادي يصحبحما زعمه جالينوس من أن الفك السفلي هظمتان ، ويقول بل هو عظمة واحدة • كما صحح الجاحظ في كتساب الحيسوان لأرسطو ، وأوضح فيه كثيراً من المثالبوالأوهام الواردة عنده، وسارع على نهج ما أتي به القرآن الكريم من حيث الاهتماد على تحكيم المقل و تربية التصور وأحكام التعبير ، وأعمال الحواس جميعا لفهم اثق الوجود ، لذلك عاش مع الحيوان القداني يريد الكتابة عنه ، ودرسه دراسة نية مرثية مسموعة محسوسة •

ومعلوم أن ابن النفيس كان أول الصيفرى ، وقد نقلها عنه الانكليزي ها

كتشف المدورة الدمويسة الرئوية عزاها لنفسه ، وعمسل سرافيتوس

الايطالي ما عمل ورميل الانكليزي في سرقة آراه ابن النفيس وانتحالها لنفسه حتى أن العالم ماير هوف قسال في هذا الصدد:

«إن ما أذهلني هو مشابهة لا بل مماثلة بعض الجمسل الأساسية في أقسوال سرفيتوس لأقوال ابن النفيس كأنها ترجمت ترجمة حرفية ، ويدعم هذا الرأي (الدوميلي) المالم المعاصر أيضا ، وكذلك ليون بينه عميد كلية الطب في باريز وقد وضع الطالب الباحث المصري محي الدين التطاوي سنة ١٩٢٤ المقيقة عمليا عندما عثر في مكتبة برلين على مخطوطة ابن النفيس (شرح التشريح) فصحح هذا المخطأ وعرف العالم عندها أسبقيسة ابن النفيس وفضله في هذا المجال والراهب سرفيتوس الذي انتحلها لنفسه، بعد اكتشاف ابن النفيس لها بثلاثمائة سنة ، فقد نشر وصفا لها في مجلته الدينية ، فلما بلغت هذه المجلة جون كالفين في سويسرا استدعاه الى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة وحكم عليه بالحرق »

أما معرفة السرطان ووصفه فقد ذكر أن الحكيم الجرجاني قام بوصف السرطان وتبعه بعد ذلك الطبيب المسلماين زهر في عام ١١٤٠ م حين وصف سرطان الحنجرة والمعدة ثم قام رسام سلم برسم لوحة ملونة في عام ١٢٣٠ م تصور أعراض السرطان وان أول من رسم صورة تشريحية للجسم البشري هو المنصور بن محمد في عام ١٣٩٦ م وقدوضح فيها أيضاً سرطان المنجرة والمعدة ويعتقد على هذا الأساس أن أول من أطلق اسم السرطان على الأورام المبيئة في العالم هم الأطباء المسلمون و

كما عشرت المستشرقة الألمانية فريدرون ، مصادفة وضمسن مجموعة مسن المخطوطات ، على رسالة للرازي ، وهي مقالة في العلة يذكر فيها الرازي تعرض أبي زيد المبلخلي للزكام والعطاس في فصل الربيع عند شمه للورد والأزاهير ، وبذلك انتبه العلماء الى أن الرازي كان أول من وصف الرسم التحسسي الربيعي في التاريخ الطبي .

ومن الآراء العلمية التي قال بها العرب أيضاً ونماها فيما بعد علماء الغرب قول أحمد بن يعقوب (الملقب بابن مسكوية )في أصل الانسان وتطور الحيوان قولا يشابه في بعض جوانبه ما قال به دارونوغيره من العلماء •

ما ذكرته هو غيض من فيض والشرح يطول ، لذا سأنهى بما قالم الكاتب المعاصر هوكونيغ في كتابه مبادىء السياسة العالمية عند بحثه عن مستقبل الحضارة العربية :

« إن الشغف العلمي الذي امتاز به العرب هو الجوع الباحث عن العلم وعما وراء الطبيعة التي تنتسب اليها كل الفلسفات ، هو الحضارة بعينها المتسى يتغذى منها هذا الجوع ويهضمهاو يتمثلهاء هو التماون المثمر بين مختلف الذهنيات مع سمة المقل العربي وعشقه للحريسة وللمشبل العليسا وتحرره مسن التعصب والتزمت » •

- ١ ـ القرآن الكريم ٠
- ٢ \_ الأحاديث النبوية •
- ١ \_ رحلة ابن جيمي ٠ ٣ ـ المسرب والطب ـ الأصفاذ المرجسوم
- احمد شوكت الشطى مر رحمق الكام ٧٠ ج ديسل تاريخ دمشق ٠
  - الدخور سهيل الكثار الدخور سهيل الكثار •

- ألحروب الصطيبية كما راها العرب -

أسين معلوف ٠

# شعب رائيهم انتون و.. جَولة في واحَة الشعرائع مَا ين

# مثدوح فساخودي

م صافح سمعي مسرة ذكر غنبان • • عنمان الجبسل الأخضر الأشه ، الا ذهبت مع التصور والتأمل ، في رحلة اسطورية حالة • • الى بعيد، بعيد • • الى أيام زهت بالبطولات والأمجاد • • أمجاد رواد البحسر البسلام ، وابن ماجد ، سيد من مغسروا العبساب وخبروا مسالك البحسار والامصار • •

الى أيام حمل بها شعبنا السربي في منان همسوم المسرب جهسادا وعقيدة وتضعيات ، وحفاظاً ومآثر ومكرمات وإصراراً على أن تظل أرضه الطيبة أبدأ خضراء ممرعة بالغير والعزة والأصالة ، ندية بالمكسارم وسط سسواني الكثيسان والرمسال ٠٠٠

الى أيام • • جاهد فيها الشعب العربي الأصيل ماجاهد ، وكابد ماكابد ، في وجه استعمار نذل عتي ، يصول بهمجية الفادر الجبان • • لا عهد ولا ذمة ، بسل اعتساس تحت جنع الطللام ، وخسة تغتقد المثيل على مر الأيام • • ودوح عدوانية أذاقت أهل البلد الصابر المرابط من خسروب البطش والقتل والسناب ما تعجز عن وصفه خيالات الأساطير والروايات ، كان أقله التدمير والحرق ، وبعض فنونه سفح الزيت المغلي على أساد المزل الأبرياء ، وتقييد حجاج

<sup>(</sup>ير) مِنْ تَالِيْكَ الْهَامَتُ أَلْمَمَالَيَ الْهُنْفُسُ الْأَسْتَاةُ : سَعِيدُ -

بيت الله بالأغلال ، وتهديدهم بالحرق أحياء ، وتمنتي قائدهم على شيطان الاثم والضغينة ، أن لو يقدر على قتلهم مئة مرة !

أيام كان فيها « فاسكو دي غاما »(١) البرتغالي المتوحش، المقنتع بوجهه البشري ولبوسه الآدمي ، ودعوى « الكشف » المزعوم ، يمتع الطرف بمنظر سفينة أحرقها ثم أسلمها الى قاع اليم ، « بلا أي مبرر كما يقول ( وندل فيلبس ) - صاحب كتاب «تاريخ عنمان» - بكل من تعمل من بشر أبرياء لا حول لهم ولا قوة ، وهم يصرخون وينوحون » بينما كان دي غاما، ، رسول الشر ، « يمتع نفسه بهذا المشهد من خلال كوة السفينة دون أن يبدو عليه أي تأثر » .

ويقول « وندل فيلبس » :

« إن روايات المعاصريان وشهود البيان ، عن معاملة البرتغاليين للعسرب والوطنيين الآخرين ، سواء في الحريقية ، أو الهند ، أو علمان ذاتها ، هي سجل طويل يثير المتقزز لجرائم وحشية ارتكبت بلا مبرد » •

إي والله • • والكلام لوندل الغربيء لا لمؤرخ عربي أو هندي • •

ويمضي «الوحش الغامي» شوطاً أبيد في «فنه» الوحشي هذا ، وفي وسائل فتكه وتنكيله ، فيامر ـ في كلكوتا ـ بعد نهب ست عشرة سفينة صغيرة وسفينتين للأهالي بقطع أيدي البحارة وأنوفهم وأذانهم ، وبوضع راهب بوذي مبعوث من بلده ( وكان قد منتج جواز أمان ) في سفينة صغيرة بعد قطع أذنيه وأنفه ويديه ـ كعادته دائما مع أسراه ـ ووضعها على هيئة سلسلة حول عنق الراهب المسكين • وأس بتقييد أقدام البحارة ، بعد قطع أيديهم • • ومنما الاستخدام أسنانهم لفك القيود «أمر بتحطيم أسنانهم بالهراوات، وأسقطت أسنانهم في حلوقهم • • شم وضعوا على ظهر السفينة ، وقد تكدس بعضهم فوق بعض واختلطت دماؤهم المتدفقة بغزارة» ، •

« ثم ـ والكلام ، دائما ، لوندا، الغربي ، لا لمؤرخ عربي أو هندي ـ أس بعد حسائر وأوراى شجر جافة فوقهـ أن تفرد القلوح كي تعسلهم السفينـة

<sup>·</sup> p 1076 = 1674 = 1

الى الشاطىء • • وأشعلت النيران فيها بعد ذلك • وكان في السفينة ـ والكلام ما يزال لوندل ـ ما لا يقل عن ثمانمئة مسلم • وكذلك أرسلوا السفينة المسغيرة نحو الشاطىء بدون حرق ، وهي تحمل الراهب ، ومعه كل الآذان والأيدي المقطوعة » •

ومثال آخر من أمثلة وحشيته المقنعة بوجه بشري ولباس آدمي ، ـ والعديث لوندل أيضا ـ وهو أمره بقطع شغتي شخص من البراهمة ، مُبعوث من كلكوتا «حتى تبدو كل أسنانه • ثم أمر بقطعأذني كلب كان في السفينة ، وربطهما وخاطهما بغرز عديدة في وجه اللبراهمي بدلاً من أذنيه » •

هذه أمثلة من «ماثر» هذا «المكتشف» الملطخ بالاثم والدم ، والمقنع بوجه بشري على لباس آدمي • و يمضي ليخلفه «الفونسو دو البوكرك » صاحب الأحلام الامبراطورية الخرقاء • وكان من أولى «مأثره » إحراق السفن الراسية ، وأسر الرجال والنساء ، ثم • واطلاقهم بمسرجه في أنوقهم وصلم آذانهم ، وتسليم جنوده للنهب والسلب • • ثم ، إحراق المدينة بكل من أنيها وما فيها ، والتمثيل بأهلها شر تمثيل • •

ويجيء « الدوم فرنسيسكو داميدا» نائب ملك البرتفال ، عام ١٥٠٥ م ليكمل مسلسل الجريمة الشنماء ، فيبتكر فناجديدا في وحشية القتل ، يفوق فن دي غاما ، متطرف الوحوش والأدغال ، فيأمر باطلاق أسراه من فوهات المدافع ٠٠

#### مفارقة عجيبة ا

ابن ماجد ، وبحارته الممانيون العرب الشجعان ، يركبون ملتون البحار والأمواج ، ليكتشفوا ما أمر الله به أن يكشف من آلائه وعجائب خلقه ليسختر للانسان وخدر الانسان ، ومكتشفون أدميو الوجه واللسان يأتون للكشف عن وسائل استعمار الانسان ، وقتل الانسان .

أمثلة قليلة سقناها لا نزيد عليها ، فهي كالعنوان الصارخ، فيه أبلغ الدلالة، خصوصاً إذا قارنا بين وحشيتهم المقززةالقذرة هذه، وبين معاملة العرب العمانيين الشرفاء ، بشهادة من « الكسندر هاملتون» إذ يقول :

« إن العمانيين لم يقتلوا أي رجل منهم \_ عمداً وكانوا يستخدمون الأسرى بأدب » •

وبحسبنا بها شهادة لنا ولهم ٠٠ وللتاريخ ٠٠ في كل زمان ومكان ٠٠

\* \* \*

شعب عريق كهذا ٠٠ جاهد وجالد٠٠ وكابد ما كابد ٠٠ قليل أن يُنزف له كتاب قيم كهذا ، في جانب من جـوانبحياته وثقافته وافكره ، ولا بد أن يشفع بالكثير الكثير من أمثاله ، في هذا الجانب، وفي جوانب أخرى جمة ٠٠ ويتحدث عن حياته كلها ، وعن مواقعه كلها ،وعسنجهاده الطويل كله الذي خلده التاريخ ذكراً ، وصاغه شعراً ، وحلتي به جبين ماضينا فيما كنتب وألف ، وفيما روي وصُنتُ ، وفيما نرجو أن يؤلف أيضاً ويصنف على يد مؤلفنا « الباحث الأستاذ سميد الصقلاوي » وأيدي أمثاله من الأدباء والمثقفين النجباء، عن هؤلاء المرابطين البسلاء ، الذين صبروا وصابروا ، وحملوا هموم المرب جميما • • ولسم يتركوا ممركة من معارك المزة والقداء إلا خاضوها، تجمعهم دائماً وتؤلف بينهم، أفرادا وجماعات وقبائسل مُترااجِنة مُتواصِية على الصبر والحق ، وحدة المجهاد والمصير ، وشهامة العربي الأبي المسندي لا يسكت عن ضيم مهما طال ، ولا عن استعمار مهما أقسام ٠٠ فلما حبان العين ، ودقت ساعة العساب والعسرب ، هبوا جميعاً كالسيل ، يحطمون للطغاة كل قيد ، ويدكون لهم كل صرح ، ويجرفون أمامهم كل سد منيع ٠٠٠ حتى إذا اندحرت أمامهم طواغيت الشر ، وطالهرت من ارجاسها الأرض ، رفعوا وجوههم للسماء فبشيت عيونهسم بالنور بعب ظللم ، وتحركت دماؤهم بالحياة بمد موت ٠٠

لهذا ، ولغيره • • كان استقبالنالهذا الكتاب حاراً كاستقبال المظامى، للغيث • • ولن ينتقص من حرارة هذا الاستقبال ما قد نستدرك عليه من يسير الهنات ونحن نشد على يد ماحبه مهللين فرحين ، وشاكرين مستبشرين بأن يلي جهده المخيس هذا جهود أخرى خيرة من مثله ؛ خطتنا في ذلك عرض محتوى الكتاب وبعض الملاحظات حوله •

ومما يسزيد اعجابنا بهذا الجهدوتقديرنا لصاحبه أن المؤلف يجمع بسين الأدب وشيء آخر لا نستطيع أن نقول انه بعيد كل البعد عسن الأدب ، أو أنه من غرمائه ؛ فهو مهندس حائزشهادة ماجستيرفي الهندسة الممارية ، وقد غلب عليه ميله الأدبي وتعشقه للأدب ونازعه فسنالهندسة ، أو حاول أن يشغله عنها بعض الوقت ؛ ثم لم يجد غيرا من أن يتحدا معافي توءم فني لا يفصل بينهما في حقيقة الأمر فاصل ؛ فكلاهما فن أولا ، وكلاهما بناء فني يأخذ هذا من هذا في طبيعته وجوهره ، فيخرج عملا متقنا جامعاً لخاصتين اثنتين بدلا مسن واحدة ، وضير بعيدة عنا أخبار من جمعوا إطرافا مسنالملوم والفنون في تاريخنا الأدبي القديم والحديث ، واخس من نذكر من أدباءعصرنا الحديث وشعرائه توفيق الحكيسم القانوني ، وعلي محمود طه المهندس ، وابراهيم ناجي الطبيب .

يقع الكتاب في نحو ٣٧٠ صفحة تعبرض لمجموعة من المشمراء العبرب العمانيين من عصبور مختلفة متباعدة تنتهي بالعصر الحديث ، عند الشاعب عبدالله بن محمد «الطائي ــ المتوفى سنة ١٩٧٣م م

فمن المصر الأموي يختار ثلاثة هم على التوالي :

- \_ ثابت بن عبدالرحمان بن كنب ( ثابت قطنة المتكي ) ( عمر عبدالملك ابن مسروان » مراحما على المحاص المراحمات المراحم المراحمات المراحمات
  - \_ كمب بن ممدان الأشقري ( عصر عبد الملك بن مروان والعجاج ) •

#### ويذكر من العصر العباسي:

- \_ أبو عيينة بن محمد المهلبي ( عصرالمأمون ) •
- \_ ابراهیم بن محمد بن عرف، ( نفطویه ) ( نعو ۲۶۶ ـ ۳۲۳ هـ )
  - \_ أحمد بن سليمان بن عبدالله ( ابن النظر ) ( ت ق ٥ هـ ) -
  - ــ المسن بنهارون بن عبدالله ( الموزير المهلبي ) ( ۲۹۱ ــ ۳۵۲ هـ )
    - \_ عصر بنی بویه .
    - عبدالله بن محمد بن أبي عينية ( عصر أبي جعفر المنصور ) .

- \_ محمد بن المحسن بن دريد الأزدي (ابن دريد) صاحب «المقصورة وجمهرة اللغة » ( البصرة نحو ٢٢٣ \_ بغداد ٣٢١ هـ ) •
- محمد بن يزيد بن عبدالله الأكبر ( المبرد ) صاحب « الكامل » لـم يثبت تاريخ مولده ومكانه على التحديد لتداخل الآراء فيهما .
  - \_ يزيد بن محمد المهلبي ( عصرالمتوكل \_ ت ٢٥٩ هـ ) •
- ويكتب بعد ذلك عن شعراء ينتهي آخرهم عند أوائل السبمينيات وهم ، على الترتيب الزماني ) : الترتيب الزماني ) :
- أحمد بن حمدون العارثي ( نعو١٣٢٣ ١٣٨٧ هـ عهد السيلطان تيمسور ) •
- ـ أحمد بن سعيد الخروصي ( السنتالي ـ ت ٦٧٧ هـ ( عصـــر النبـــاهنــة ــــ بنـــي نبهـــان ) •
- \_ حميد بن محمد رزيق ( ابن رزيــق ) ( أواخــر ق ٢ هـ ــ ١٢٩٢ هـ ) ( عصر المبو سميديين )
  - خميس بن سليم الأنكوي ( أواخر ق ١٩ وأوائل ق ٢٠ م ) ٠
    - ــ راشد بن خميس الحبئسي ( المولود في ١٠٨٩ هـ ) ٠
- سعيد بن مسلم بن سالم ( ابن العبوقي ) ( سمائل ١٢٨١ هـ عهد البوسعيديين -
- ـ سالم بن غسان بن راشد الخروصي (اللواح) ( ۸۹۲ ـ ۹۸۱ هـ عهد النباهنــة) .
- - سليمان بن سليمان النبهاني ( ت ٩١٥ هـ ) ٠
- ے عامر بن خمیس المالکی ( أبو مالك ) ( نحو ۱۲۸۰ ــ نزوی ۱۳۶۱ هـ ــ عهــد البوسعیدیین ) -



- \_ عبدالله بن سعيد المخليلي ( وادي سمائل ١٢٨٠ \_ ؟ ١٣٣٢ هـ ) ٠
- ـ عبدالله بن عامر المعزري (قرية الأخشبة ؟ هـ ـ نزوى ١٣٥٨ هـ ) .
  - عبدالله بن محمد الطائي ( مسقط نحو ١٩٢٦ = ؟ ١٩٧٣ م ) \*
  - \_ موسى بن حسين بن شوال ( الكيداوي ) ق ٩ هـ \_ عهد المنباهنة ) ٠
  - ماجد بن خميس العبري ( الحمراء نحو ١٢٥٢ ١٣٤٦ هـ ) ·
- \_ محمد بن شيخان السالمين ( ابنشيخان) (الحوقين ١٢٨٤ ـ ١٣٤٦ هـ) .
  - ـ محمد بن عبدالله المعولي ( ق ١١و ١٢ هـ ) ( عهد اليعارية ) ٠
- \_ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي (أبو مسلم البهلاني) ( محسرم ؟ هـ \_ زنجيار ١٣٠٨ هـ ) •
  - \_ هـ لال بن بـدر البوسعيـدي ( مستحل ١٢١٤ ــ مستحل ١٣٨٥ هـ ) ٠
    - ـ هلال بن سميد بن ثاني ( ابن عرابة ) ( وادي الطائيين ق ١٩ م ) .

# شعراء خصوا بالنصيب الاوفي

يلاحظ أولا ان المسؤلف لم يسيلك في تركيب شعرائه حسلسل أزمانهم ( وهي خطة قد تكون موضع نظر بين مؤرخي الأدب ) •

ويلاحظ أيضا افاضته في الحديث عن بعضم كاللواح (سالم بن فسان بن راشد الخروصي) ، وابن دريد ، والمبرد ، خلافا لغيرهم معن كان حظهم دون ذلك قليلا أو كثيرا (كما سيأتي ذكره في حينه) ، وهو أمر طبيعي يعود تقديره للمؤلف أولا" ، وتقتضيه أسباب منها شهرة الشاعر وتعدد أغراض شعره وجنوانب ثقافته وعلمه ، وقد يكون منها أيضا توافر المراجع والتصانيف التي تتناول سيرته وأدبه وشعره ، « فاللواح » مشلا ، وقد تعدى في السن ١١٩ عاما ، شهد عصرا زاخراً بالأحداث الجسام أهمها احتلال المبر تغاليين لعمان سنة ١١٩ هـ ، فطول عمر الشاعر ، وصلاته بالنابهيين من أعلام عصره ، وجسامة الأحداث التي عاصرها ، واضطراب حبل الأمن ، واشتداد التنافس والعسراع بين سلطة

النباهنة وخصومها في الداخل · أضف الى ذلك وجود من سماهم المؤلف بد « المرموز الأدبية » التي عاصرها الشاعر في العجازحيث كان قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني المكي ( ٩١٧ – ٩٩٠ هـ ) ، وفي البحريات حيث الشاعر أبو البحر الخطي ( ت ١٠٢٨ هـ ) ، وغير هذيات كعبد الرحيام البرعايي في اليمان ( ت ١٠٢٨ هـ ) ، وجعفر الغطي في الاحساء (ت ١٠٢٨ هـ ) ، وعبد الصعد بن عبدالله الكثيري في حضر صوت ( ت ١٠٢٥ ) ، والمكثير من شعراء المغرب وعلمائه وأدبائه ممن كانت تقوم بينه وبينهم صلات قوية ومساجلات ومراسلات علمية وأدبية غنية ضاعت كما ضاع كثير غيرها وأصبحت في ذمة التاريان علمية وأدبية غنية المقدمين ٠٠٠

و « ابن درید » صاحب المقصورة والجمهرة ، لم تقتصص عبقرایت علی الشمر ، وخصوصاً مقصورته الشمهرا التي مطلمها :

#### يا ظبية أشبه شيء بالمها ترمى الغزامي بين أشجار النقا

وانما تعدّ ذلك ، بل سبقته الى تصانيفه اللغوية الكثيرة ، ومنها جمهرة اللغنة ، والاشتقاق ، وأدب الكياتب ، وكتاب غريب القرآن · فضلا عن ديوانه وشعره الكثير الذي قال فيه ‹‹ المستعودي » في مروجه : را

«كان يذهب بالشمر كل مذهب ، فطوراً يجزل وطوراً يرق ،، ومما قيل فيه أيضاً « انه أشمر الشمراء ، وأهمله الشمراء » •

وشهد عصره أحداثا جساماً أهمهااقتحام الزنج للبصرة ، فضلاً عن رحلاته الكثيرة بعدد ذلك بين عمان وفارس وبغداد ، وحلقات الدرس التي أقامها لطلاب العلم ، وصلاته القوية بغضاد عصره من لغويين وأدباء وعلماء -

فلیس بکثیر علی من کان هذا شأنه، و تلك جوانب علمه و ادبه ، أن يسن اد له في صفحات الكتاب و يُنفسح له فيها •

و « المبرد » ( صاحب كتاب الكامل ، واللغوي النحوي المشهور ، وصاحب المجالس العلمية المقرونة دائما بمجالس « ثعلب » ) ، قامت شهرته اصلاً على الملغة والنحو ، ولا يذكس عادة الا منع اللغويين والنحاة ، ومع أن شعره لم يكن

موسوما بالغزارة والتنوع اللذين يكونانعادة سمة الشعراء البارزين ، فقد توافر له من الجزالة والقوة ما لو فسرغ له دون اللغة والنحو ، أو سبوسى بينهما وبيئه عناية واشتغالا لكان في الطليعة من شعراء عصره ولكن اللغة والنحو السبتأثرا بجهده ووقته ، وكان لهمسا النصيب الأوفى من اهتمامه وو كده و

على أننا لم نجد مثل هذه الافاضة في تعريفه بعبقري اللغة والنحو ، الخليل الفراهيدي ، صاحب كتاب « المان »وواضع النقط والشكل وعلم العروض وموسيقى المشعر و ولو تقصينا الأسباب العوزنا أكثر من سبب في تسويغ نلك ؛ فلئن كان من الحق أن من هذه الأسباب زهده وعزوفه عن عرض الدنيا وزخرفها الزائل ، وبعده عن التزلف والتكسب ، واشتغاله بما هو أجدى وأكثر لصوف بتقواه وعلمه وفكره — ان من الحق أيضاأن مجال البحث في الجوانب الأخرى سن حياته وعلمه جديرة أن يستفيض فيها التول ، وتتشعب سبل الكلام ، فهو يمثل عبقرية عمان وسائر العرب والمسلمين كما تقول المسادر في شرق مسن الأرض وضرب وعدر وضرب . . .

ولكن • • وقبل أن نذهب بعيداً في تعليل ما ذكر ، أرانا مدفوهين الى أن نستدرك و نعيل أن أن القبينا والقارى، معاعلى ملاحظة انقطاع ملحوظ من أشر الطباعة والتنسيق في آخر المعنعة / ١٤٤ أشبه بالكلام المبتور الذي قد يكونوراه كلام كثير ، يغيد في انصاف الخليل ، فلا ينجتزا له بهذا القليل !

# وآخرون عادوا بالقليسل

أما بقية الشعراء في الكتاب، ونخص بالذكر منهم شمراء الحقبة الزمنية المصعبة ، في تاريخ علمان ، فنجد أن المؤلف أولاهم قد را وسطا من صفحات كتابه و بعضهم ، كعيسى بن صالح الطائي ، لم يغز بأكثر من صفحتين و ولعسل مرد ذلك الى ضيق مجاله وإقلاله ، والى اقتصاره على أغراض لا تملك أن تمده من المماني بأكثر من طاقتها المستنفدة على من المعسور!

ومثله آخرون ، كمامر بن خميس المالكي ، وعبد الله بن سعيد الخليلي ، لم يحظوا باكثر مما حظي به الشعر منهم منقطرات لا تبل صدى "، ولا تبلغ مسدى"

لضيق مجالهم المفني والابداعي ، أو \_ ونقولها للانصاف \_ لضيق مضطرب حياتهم وأسلوب عيشهم الذي اختاره الأنفسهم ، أو فرضته عليهم الظهروف والأحدوال .

فالشاعر «عامر بن خميس المالكي»، وهو أحد تلامدة الشيسخ السالمي ، تلقتى عنه علوماً كالفقه واللغة والأصول وغيرها \_ كان علامة في عصره ، فلم ينجل في الشعر بقدر ما جلس في علومه، إذ كان جل همه واشتفاله بالفقه والمقضاء خاصة ،

و « عبدالله بن سعيد الخليلي » لـم يكن أوفر حظاً من سابقيه فيما خُص به أو خصص له من صفحات لم تعد' الثلاث (أو تزيد قليلاً) ، مع أنه أقرب منهما الى روح الشعر وطبع الشاعر ، وأدخل في فردوس الأدب أو جحيمه ، كما سيدلنا عليه ديوانه .

ومثله ، في قلة ما حظي به من صفحات ، « أبو المسوفي » الشيخ سعيد بن مسلم بن سالم الملقب به « المجيزي » فمع ما يتمتع به من إجادة وموهبة كان تقليديا في أغراضه مو وتكاد تنحصر في المدح مد وكذلك في عباراته وصوره ، فنم ينا فيهما عن أسلوب القدماء قيد أنبلة وواقرا له :

فعيتوه اجسلالا وسكن روعهم بنطق يفسوق اللس ان نثر الدير تعلت بك الدنيا لأنك عقدها وانسان عين الدهر انت فلا نكر

فاذا انتقلنا الى الشاعر «ماجد بنخميس العبري » ـ وحظه من المسفحات ثلاث ـ وجدنا أن الشعر عنده لم يكن أكثر من هوالية تعرض له في بعض أعماله وإنما كان شغله الشاغل ما أخذ به نفسه من ميل الى الزهد ومن مشاركة في المناظرات الفقهية والمسائل الملمية وقد حدا به زهده الى تمزيق ما كتبه من أشعار كما يذكر المؤلف و

فأما الشاعر « هلال بن سعيد بن ثاني ـ ابن عرابة ـ » ، فمع تعدد أغراض شعره من مدح وغزل ورثاء وهجاء ووصف وغيرها • • لم يستطع أن يخلع عنه رداء التقليد ؛ فلم يختلف شعره عن شعر سابقيه شكلا ومضمونا ـ كما يقول

المؤلف \_ بل كان « نسخة مكررة منهم • ويبدو أنه لم ينظم الشعر للشعر » كما يستدل من بعض أقواله في تقديم ديوانه الذي سمنًاه « جواهر السلوك في مدايح الملوك و تسلية حزن العاشق المهلوك » •

\* \* \*

نستطيع بعد هذا العرض الوجيز لهؤلاء الشعراء أن نقول إن المؤلف كان منصفا في تغييق الحير الذي أولاهم إياه من كتابه ، وفي فسحه جنايا أوسع لمن سواهم من أمثال المبرد والخليل ونفطويه وغيرهم معن هم مفخرة عسمان • وإن كنت لا أجد مناصا من التماس العدرلبعضهم أو لأكثرهم بقلة ما كانت تتيح لهم طبيعة العصر وضيق مضطر ب العيش من أسباب الخلق والابتكار والابداع ، مع أن الموهبة لدى أكثرهم موجودة ، ولكن وسائل ريها وتعهدها شحيحة أو مفقودة !

# وغيرهم ٥٠ بالقدر الوسط ٠٠

اما الأخرون الذين خُصِوا بقدر وسط من صفحات الكتاب ، فنذكر منهسم الشاعب الكفيف « راشبد بن خميس الحبسي » و « ابن شيخان » و « محمد بن عبد الله المعولي » و « ناصر بن سالم » و « الله المعولي » و « ناصر بن سالم » و « الله المعولي » و « ناصر بن سالم » و « الله المعولي » و « ناصر بن سالم » و « الله المعولي » و « ناصر بن سالم » و « ناصر بن سا

قاما الشاعر العبسي (المولود سنة ١٠٨٩ هـ) ، فهو ممن عاصروا أحداثاً كثيرة مر" بها بلده ، واصطنع اسلوباطريفا في معالجة بعض مشكلات عصره ومجتمعه ، بالافادة من القصص والحكايات الشعبية السائدة ، واستلهام التسرات الشعبي عامة ، وهو نوع من التجديد بالقياس الى عصره خاصة ، والى امكانات ذاك العصر لا بعد أن يلفت انتباء الدارس والمقارى ، وقد أحسن المؤلف إذ رأى «أن ينبثق من هذه القصص عمل درامي قيم نابع من التراث العماني » في مسرح أو تلفزة ، أو في قصة أو رواية ،

ويلاحظ المؤلف ، في هذا السياق ،أن الشماعر لم يمض قدماً مع روح التجديد في بقية أغراض شعره وأساليبه ، أذ لم يستطع أن يجانب التكلف البديمي والتقمر اللغوي في نظمه ، كما لم يستطع أن يخالف عن الطريقة الغالبة في اختيار

الأغراض الشعرية وقنونها ، فلزم منهاكل ما هـو تقليدي مسن مدح وغـزل وهجاه ٠٠ على الرغم مما حفل به عصره من أحداث ، وما الم بالبلد وأهله مـن صروف عاتية ، لم يكن انعكاس آثارها في شعره يعدو التشاؤم والانزواء عـن هذه الصروف والأحداث ، وما نشك أن لأفة الممر عنده ولانصرافه الى المـدح أثر هما في صرفه عن الاهتمام بما حوله ، فلم يتفجر ذلك في شعره قولا جهارا ، ولا سخطا والكاراً ، كمـنا تفجر بـين حنايا شاعر المعرة المكفوف والمتشائم ٠٠

نظرة سريمة ، بعد هذا ، الى ما بين أيدينا من شعر «ابن شيخان » «والمعولي» لا نعود منها الا بمجموعة من قصائد المدح أيضا ، يعتسدر عنها الأول – ابن شيخان – بما أصابه من عسر وماثقل عليه من دين أقضيا به الى سلوك هسذا النهج ، فيقول :

لا نبت بي احوال الزمان ولم يكن بكفي ما يبتل الملها كساني الله رايا ان اجتبه مساعب الامر كي ارتاد اسهلها

هذا ، الى يعض المتصائد الغزلية التي لاتجد سبيلا معهداً الى قلب الشاعر وشعره الا عن طريق المقدامي باستخدام أساليبهم والفاظهم ، وقد تسقيط المؤلف مشكورا بعض هذه الألفاظ ، في مناجعها الصبخرية ، فوقع على الفاظ مشل : «قفا ، المرابع ، المظباء ، خليلي ، ساحاتها وعراصها ، أقدام الطباء ، بارق ، لامع ، • » ؛ فهو يقول مشلا ( ص ٢٨٨ ) :

قفا ساعة نتضي حتوق المرابع ياحمس قان من كنسود المدابع وثلثم من ساحاتها وحراصها مواطىء اقسدام الظياء الرواتع

الى أن يقول:

أصاح ِ ترى صبراً على ضوء بارق بثغر الثنايا والثنيات لامسع وصدره يذكر بقول امرىء المقيس :

أصاح ترى برقا أريك وميضه (البيت) -

ومثله ( المعولي ) الذي نظم ، الى جانب المدح ، في الهجاء والرثاء ، ولكنه لا يقصر مدحه ورثاء، على الأثمة ، بل يمدح أيضاً أصدقاء، ، ويرثى العلماء

والشمراء والأصدقاء • وله رثاء عاطفيلابنه فيه تجلَّد وتسليم ، نختار منمه هذين البيتين يوضعان جانباً من طبيعته وأخلاقمه وقناعته :

ساصرف نفسي عن مطامع جمسة وان لم أجد لي قط في الكف درهما البكي على غيري ، واني لعسالم يقينا بانسي لاحق مسن تقلمسا

على أن المشاعر لم يقتصر في نظمه على هذه الأغسراض ، بل تعداها الى الموصف والغزل ، والى نمط من الشعرالاخواني الدي يتبادله الاخسوان والأصدقاء ، ونظم أيضا في الزهد ، بيدأنه في أغراضه كلها لم يخرج ، كنظيره ابن شيخان ، عن أغراض المتقدمين وأساليبهم ، وتلك كانت سمة العصر في عمان وفي غيرها من أقطار العروبة آنذاك فهل نكلفه من أمسره ما لم يكلف الأخسرون أنفسهم هجسره أو الاقسلال منه في أهون تقسدير ! ٠٠٠

ومع ذلت نقول: ان خلو بمض شعرهم أو أكثره \_ كما يبدو لنا مما بين أيدينا الآن من هذا الشعر \_ من الإشارات المتاريخية والسياسية والوطنية قد لاتمني \_ بالضرورة كما يقولون \_ اغفالهم لأحداث عصرهم وعدم انغماسهم فيها ، بل وكفاحهم مع من كافحوا ، وما نحب أغيراً أن نيئس ونغلد الى راحة القنوط من أن تكتعل عيوننا وأفكارنا بقراءة الكثير مما افتقدناه حتى الآن من شمم هؤلاء ، في أجزاء وطبعات أخرى ؛ فقد يكون من الظلم الفادح أن تدفعنا النظرة العجلى \_ في هذا الجزء من الكتاب \_ الى الحكم عليهم بالمتقصدير في حق بلدهم وأمتهم عليهم ، وبانزوائهم في ركن قصي عن مشكلات هذا البلد وأحداثه ، وباكتفائهم بهذه الأغراض الشعرية التي لا تعكس من عصرهم الا جانبا محدودا ليس لدارسه والمتأمل فيه غناء ، .

قاذا مضينا في قراءة الشاعب ، أوافيما اختير لنا من شعره ، لم نجد الا مدائح والفاظا مثل «كرام ، وأشد اء نبلاء ، يسعد الزمان بقربهم ، وهم تاج الملك ، وبيت المعالي وايوانه ، وحلم الكماة واقدامهم • • الخ • • » مما لايبل غليلا ولا يشغي من ظمأ •

فاذا مضيت في قراءة أغراضه الأخرى ، كالغزل مثلاً ، طالعتك أبيات مثل : وتستقسل بارداف تنسوء بها \_ في المشمى مغطفة الكشعين هيفاء'



#### وكالغمس فتقسرا:

# هات اسقني الراحق راووقها عللا وعاطني في العديث اللهو والفزلا

والأرض من حوله تضج وتفور ، والصدور تضطرم بنار الشورة لتنقض على المستعمرين الطفاة • ومن حقك ها هنا أن تتساءل : ما قيمة شعر لا تلقى به أثراً لعصره وبيئته ، وما يضطرب به هذا العصر وهذه البيئة من أحداث كتلك التي اكتوى بها الشعب العربي العماني البطل ، وكلفته غاليا من دماء أبنائه ، ومن أرواح شبابه وشيوخه وأطفاله • لقد كان بحاجة الى صيحة تزلزل الأرض تحت أقدام وحوش الاستعمار ، صيحة منشاعر ثائر تؤجج نار الشورة حتى يكون لها لهب واضطرام ، من شاعر ثائر كذلك الذي قال :

اذا الشعب يسوما اراد العيساة فلا بسد أن يستجيب القسسار ولا بسسد لليسل أن ينجلسي ولا بسد للقيسسد أن ينكسسر

ونقلب الصفحة الى شاعر أخير ، فنلمس احتفاء من المؤلف بالشاعر ( أبن رزيق ) حميد بن محمد بن رزيق ) ( أواخر ق ٢ هـ - ١٢٩٢ هـ - عصبر البوسميديين ) اذ ينوه باشتراكه في معارك عديدة ، وبمطولات له شعرية ، حاول في بعضها كتابة ملحمة شمعرية تضعينت جانباً من تاريخ عمان عنوانها :

« الشيعاع الشائع باللمعان أو الشيعاع الساطع باللمعان في ذكر أثمة عمان » - ثم يقبول :

« وهو ان لم يكن السبتاق الى ذلك الا أن هذه القصيدة تظل حدثاً هاساً ، وأثراً يمكن الالتفات اليه من الناحية الأدبية » •

\* \* \*

ولكننا لا نكاد نمضي في قراءة الأبيات المغتارة له في الكتاب حتى نجد مشل هــذا القــول:

خمساء بالآراء والنعساء ومطهر الأرجسا من الأهسواء منتش بغسير تكلف الانشساء

جائي العنا ملك البسيطة كاشف الا الناشس العبدل القبويم بسبيفه لتسين اذا املس لمسمع كباتب

ومثبل قسوله :

يرضيك ان ركب السلاهب للوخى يرضيك ان ضرب العلى واذا طعن هو فيلق في العرب فسردا ان رأت عيناه جيشا للعداة به اطمأن

فنتمنى لو نجد بين هذه المختاراتذكراً لموقعة كفعل أبي تمسام والمتنبي في وقائع عصرهم ، والشمراء الذين عاصروا صلاح الدين وغيره من الأبطسال • • وتجري وتجري وراء بقية أمثلة الكتساب فلا تقع الاعلى معسان تزيد منك بعسداً كلما ازددت منها قرباً ، ولا تجد ما ينقع غلة ، أو ينفع في علة • •

وتقرأ عن « راشد بن خميس العبسي» أنه «عاصر مو الآخر ما أحداثاً كثيرة ما هي ؟ مرت بها عثمان وأثمة عدة تولوا مقاليد الأمور»، فتروح تلتمس آثار ذلك فيما يطالعك من مختارات، اقتمود بالخيبة نفسها ، وتقرأ بدلاً من ذلك مثل قوله :

#### هذا الكريم الذي تشفيك رؤيته من كل داء، ومن هم، ومن حرّن حرّن

إني لأكاد أشك في أن هذه المختارات تمثل كل شعر هؤلاه ، وأن شعرهم كله من هذا النحو ، وأذكر في الموقت نفسه المالؤلف لم يفته ذلك طبعا ، ولم يسعه أيضاً إلا أن يشير المى انشغال بعضهم عن أحداث عصرهم الجليلة بالوان من المدانح والأهاجي والغزليات التقليدية التي لاتكاد تعبر عبن شيء ، ولا تكاد تبض بقطرة من شعور ، على أن أمثال هؤلاء قد يكونون قلة قليلة لا يخلو منها عصر ؛ فلو رجعنا الى شعر بعضهم معن تيسر لنا الحصول على دو اوينهم المطبوعة ، كعبد الله الخليلي ب وقد سبق ذكره ب ، وهلال بن بدر البوسعيدي (الشاعر الظريف كما يطلقون عليه في عنمان ) لوجدناه يضم فنونا تربط بينهم وبين عصورهم وأحداث هذه العصور برباط يختلف قوة ووثوقا بحسب قوة اهتمام الشاعر بهذه الأحداث، عنده العصور برباط على كل حمال ، يتجاوز مواقع السلطة وما يتصل بها من مدح أو رثاء على الخصوص ، حال ، يتجاوز مواقع السلطة وما يتصل بها من مدح أو رثاء على الخصوص ، الى أمور عامة تتصل بالوطن والأحداث التاريخية والمجتمع ، بأقدار متفاوتة بكما قلنا بين شاعر وشاعر . .



# بين معايشة العصر ٠٠ والاغتراب ا

فالشاعر الخليلي ، مثلا ، له «تاريخية » جرب فيها أسلوب «الملحمة » ، أو كان له فيها نفس الملحمة ، بدأها بد عثمان في الجاهلية » ، وقستمها فصولا منها : «عثمان في بدء الاسلام » ، و «بدء الامامة في عثمان» ، وأثمة القرون ٣ و ٤ و و و ٦ ، و «ملوك المنباهنة » ، ثم أنه القسرون ٩ و ١ و و ١ ، واليمارية وفتوحاتهم في المشرق والغرب ، والأسطول المبحري ، ودولة البوسعيد ، وإمامة عزان ابن قيس ، ثم بتية الأئمة ، والسلاطين ، وفيها اشارات تاريخية هامة منها إشارته الى قدوم البرتغاليين ، شم طردهم صاغرين :

ولقينا العجسم الشهب وقد اوظوا حتى « صحار » معتدين فاتتهسم يعسربيسات الشبا قاطعات منهم كسل وتسين عاركتهسم بعمسان برهنة ثم اجلتهم ضعافا صاغرين ويشير الى سيطرة أسطولهم البحري أيام اليمارية خاصة - : يسوم لا استطول للنسرب ولا عسزة الا له راحت تديين والى إمامة عزان بن قيس ن عرب علي عبي فيها من دخيل أو أبين طهر الارض من الرجس ولم يبق فيها من دخيل أو أبين

مهدر اورض میں الرجس وسم کینی طبعت من دھیں او ایسی

وضم ديوانه كثيراً من القصائد الوطنية والمقومية •

ولمل أهم ما يجذب انتباهنا في « وطنياته » دعوته الى الحفاظ على الوحدة الوطنية :

يا لقومسي ، والله يحفسك قومسي ﴿ أَنْبِتُونْسِي الأم هسَدَا المُسراءُ

ويكثر فيها من الدعوة الى الأخذ بأسباب الملم والتماس حلية الأخلاق الفاضلة لبناء جيل قوي يحمل أمانة شعبه ووطنه .

وفي « قومياته » نقرأ قصائده : « العدوان الثلاثي على مصر ، و « لسان فلسطين » ، و « ألى إخواننا في المجزائر »،

و « الجرائم الشنعاء » • ومما يقول فيقصيدة له عنوانها « كليوبترا » مخاطباً « سادة الفصحي » :

النسرب يشبعد فيسكم' سكنينه والشهرق مذبعة لكسل اكسول فعنسلام لا تتفسامنسون وانتم اهسل الوضاء واسة التسزيسل والله يعفسنظ منكسم قسوميسة عربية بسزفست لفسير افسول

وللشاعر، فوق هذا ، نزعة صميمية إلى اختراق جدار التقليد ، يحاول فيها أن يغطو خطوة واسعة نحو التجديد ، فينحو منحى «الشعر القصصي» المستلهم، في معظمه ، من التراث :

« الخيزران والرشيد » و « عند الموصلي » و « من ملح الرشيسد » و « على بيتي المامون » و « المامون والجارية » و « جذيمة والأحسدات » و هي كما قلت « خطوة » كانت بالقياس الى عصره » والى المناخ السائد في شعره وشعر غيره » دفعة قوية الى التجديد ؛ فيع كل ما يلاحظ فيها من اعتماد الأبحر الطويلة التي لا تطاوع الحوار والسرد ، واللغة الجزلة المنحوتة من صخر، والاكثار من الوصف ، ووحدة الوزن والقافية بلا ينكر لصاحبها اقتحامه مجالات في الشعر » وفي تنوع الأغراض والفنون الشعرية لا يمكن جَعد ها وإنكار فضله فيها وجراته في اقتحامها » على انناستثنى بعض قصائده التي اختسار لها أوزانا قصيرة أو لينة ، مثل : « البدوي والوهم » ( ص ٢٠١٤ ) من مجزوه الوافر، و « على بيتي المأمون » ( ص ٤٨٠ ) من المجتث ، من المخفيف ، و « المأمون » ( ص ٤٨٠ ) من المجتث ،

وقد لا تفوتنا ملاحظة أخرى - ولينتفر لنا بعض التفصيل ها هنا ، والاخلال بالتوازن المفروض في عرض معتويات الكتاب ؛ فنعن تجاه أدب أصيل جهدت في قطع الصلة بيننا وبينه ، وفي فرض الفرية عليه يد الفرب الآثمة ، كما جهدت في ذلك في مغربنا المربي العبيب - والملاحظة : هي ابتداء قصصه بما يسميه «مقدمة » وانتهاؤها به «خاتمة » ؛ فهو يبدأ مثلا قصته « نزار وبنوه » بمقدمة تعت هذا العنوان : «براعة استهلال » ويغلب عليها الفخر بالمروية ، كقوله :

نحن قوم في قمة الموعي والفكر ، وأسمى صفاتنا الأخلاق'



تعد اثنين وعشرين بيتاً ، ليصل بعدها الى ما يسميه «تهيد» في أربعة أبيات منها: فاليك البيسان في قصص حلو دليسلا لمسا عليسه المساق

فهو يريد أن يسبق الى تعريف القارى، بفكسرة التصة ومغزاهما قبسل أن يعرض له أحداثها ٠٠٠ حتى إذا استوفى ختتم بما يسميه «حسن اختتام»!

وقصة ‹‹ جذيمة والأحداث ›› (ص \$ 6 \$ ) تشتمسل على عشرين مشهدا ، لا يعدو الواحد منها (٣ ـ ١٠) أبيات ، ولمكل منها عنوانه الخاص ؛ وقيها أيضا ( تقديم ›› و ‹‹ توطئة ›› •

إنها كما قلت « خطوة » نشكرها له على كل حال ، ولا نكلت صاحبها المعال؛ فلكل « عصر » مقال !

وملاحظة أخرى نرجو ألا تفوت القاريء ، وهي نهجه « الممري » \_ نسبة الى « عمر بن أبي ربيعة » \_ في بعض قمنمه هذه ، كقمبة « هند الموصلي » ( ص ٤٧١ ) •

هذا ، ومع حرص الشاعر على نهجه التقليدي هذا ، في الفاظه وفي عبارته الشعرية - في معظم أغراضه وموضوعاته نجده يخالف عن ذلك في بعض غزله ، بطبعه الشاعري الذي يأبى أن يظل دافامخترنا في صدره، فنراه يعمل في قصائده المغزلية شيئا من لمسات الفنان المصور ، ورقة لمن المنني جريا معطبعه الأصيل ولا ينغمس في الأوصاف الحسية شان معظم التقليديين « الناسبين » • • من هذا النحو قصيدته « مرفأ العاشقين » (ص ٣٩٠) ، فهي مسن أجمل الشعس الغزلي - فنا وموضوعا - ، وفيها ملامع تجديد ظاهر ، لم تقهره جلاميد العصر..

قينيني على ذهرة الزنبق وهري كيساني ، ولا تشفقي ومنها (ولوَدِدُنا لو نوردها كلها) :

ل شوقها الى ذلهك الروئسق فماذا لههذي العهدارى بقسي ؟ فمن يعهذل الدههر ان يرمق ؟! ويبكي على مرفقيها الجمال، اسمسراء ان كنت انت الجمال، وان رمقتك عيسون الهسوى

وفيها يقول:

وكنبت اعباقرهما منطقسي وكبائت تعباقبرنى حبهبا ومن يكتم العب لا يعشق! اقسول لهسا والهسوى ييننسا

ويتول في غزلية أخرى (ص ٣٨١)، وفيها الجديد الى جانب القديم ، وفيها الرقة التي لا تتأبّى على الاثنين • • تحت عنوان تقليدي : «كؤوس الحب» ، وانظر فيها الى التكرار اللفظى الجميل:

فما هي الا لسلة الوصسل من يعدر فما هـ والا كانتظار على وعسد ولكف خند يطبل على خنبد وقلب على قلب ، وقسلا على قلا فانی اخشی ان تصباب علی عمد فَيْشَكُو الله ما نعانيه من جنهه من الصد ما يشكو المشوق من الصد أباح بما يغفيه من لذعة الوجه

احبة قلبى ان تعسل بيننا النسوى احبة قلبى أن يسك الهجسر كلفة هو العب في كل اشتياق ولوهة ومسين على مسين ، ودمع بلمعسة شقيق الهوى ان كنت لاتتقى الهوى نداجي الهسوى حتى يلسين قيساده اذا نعن طارحنا القرام شكا لنكا وان نعن قاسمنا الهوى للة الهوى

اليس مثل هذا الشعر العداب الطلق جدايرة بأن تفتيه لهاة « تضم صوتها » المي صوت الشاعر ؟!

نعم • • وللانصاف نقول : إن للشاعب من رقبة الشعب ما لديه من رقبة الاحساس ٠٠ لو أمكن الشاعر أن يصدرقلبه دائماً عن رقة الاحساس ٠

والمثاني ـ « هلال بن بدر البوسميدي » ( ١٣١٤ ـ ١٣٨٥ هـ ) ـ لم ينا ، هو الأخر ، عن أحداث عصره ، ولم يصم أذنيه عنها • وعالج التأريخ في شعره ، كالغليلي ، في مطولته الشعرية ‹‹ المشروية›، ، واليها روح الملحمة ؛ وهي في نحو ٢٠٧ مِنَ الأبيات ، وببحر ملائم ليـّن هو« الخفيف » ، يروي فيها تاريخ عـُمان ، منذ أقدم العصبور حتى عصره ، مطلعها :

واهسد گومسی مودتسی واخسائی

منس نتزوى تعينة الغللساء واتسل تاريغها القديم وحدث عسن فعال الأثمة الفضلاء

وفيها يأتي على ذكر « الجلندي » ، وملوك آل نبهـان ، واليعارية ، والبوسميديين ، بدءاً من أحمد بن سميد( مؤسس الدولة البوسميدية ) • وفيها يعرض لطرد البرتغاليين أيضاً ، وينسوه بالأسطول العربي العماني :

طسردوا البرتضال واستأصلوهم من عنسان بقسبوة ومضسام وبنسوا جاهديسن اسطول حسرب شسق في سميره اديسم المهاء ومضسى يقطبع البعبار الى ان

يلغ العزم منسه « رأس الرجاء »

ثم طردهم للفرس:

ماثت القسرس في منمان فسسادا يا لقومس من شس هسذا البسلاء وهن العسزم منهيم' واستكانسوان واعترتهم وساوس الجيناء وكسير يجس ففسل رداء رحلوا عن « صحار ً » رحلـة وام بعبد ذاك القتبال غبير النجباء ٠٠ هزمت فسارس ۽ وماذا عليهها

ومع تعدد أغسراض شعره وفنونه الشعرية ، وهو في أكثرها تقليدي ، نجده \_ كسابقه الخليلي \_ لايني في محاولات التجديد ، في شعر ذي طبيعة تجديدية واضحة ، منه الاجتماعي ، والوطنسيُّ ،والقومي ، والانساني ، والتأملي • •

وكسابقه الخليلي أيضاً ، يدعو في « وطنياته » الى نبذ الفرقة والشبقاق ، والتمسك بأسباب الوحدة الوطنية :

ان الاخسواة ان تمسيا دت فهيي مين شير العثداة وفي شمره القومي يدعو في أكثر منقصيدة الى الوحدة المعربية والى نبسذ الفرقة والتجزئة :

من لسى بهما من وحدة وتسانسد في المطسلات وفي نكبة فلسطين يقول:

بنى المِيروبـة هل طساب المقام لكم وق فلسطين اشبلاء على لهب ؟

ويقول في تفرق المعرب وانقسامهم :

مصفت بهم اهماؤهما واستائمروا بالطيئبات مصفت بهم اهمواؤهم فتفرقوا في النائبات فاندك صرحهم المتيد من وكان فموق الكائمنات رقصت على انقاضه صهيدون رقص الفانيات

وفي « اجتماعياته » يناصر تحرير المرأة ، ويدعوها الى التحرر من قيود الجهل ، والى نشدان الملم والتحلي بالأخلاق الفاضلة :

وصر حسي بلسسان العلم طالبة حقسا ينعلسك في عال من الرتبر للبيست انست وللطفل العسزيسز وللسزوج الاليسف وللأفسلاق والأدب

وللشاعر غزل كانت تسمنه الكلمات فيه لو أسمنت الماطنة ، وأغنت الماناة واللتجربة ؛ فهو يجيد التمبير ولكن المادة من تعبيره نائية ، تنتظر نار الحب التي تسمرها ، والآهة التي تفجرها . .

ويتادى الينا من وراء حبيب التاريخ صوت قريب بعيد "قريب لأن صاحبه - سليمان النبهاني - من رجال القرن الماشر الهجري (١٥١٠م) و وبعيد لأنه منسرة في ارتياد القسرون السحيقة في القسدم ، العسسر الجاهلي وشعره ، لا يكتفي بأن ينهل من معينه الشر ، وينبوعه المافي ، ولكنه ينهج نهجه ، وكانه لا يرى شهراً غيره ، أولا يرى ما يجاريه ويقفو أثره سواه " تروعه جزالته وتستهويه فغامته ، ويستأثر هواه بلبه ؛ فصح فيه قسول الأديب اللغوي المدقق «عز الديسن التنوخيي »رحمه الله ، بأنه «استطالة للشهر الجاهلي » ، طوى به صاحبه المصرين الأموي والعباسي الى المصر الجاهلي ، الجاهلي » شمراه عصرنا من يحاكيه في أسلوبه الشعري الذي يذكرنا بالمصر الجاهلي » الجاهلي » «

أما معاصروه ودارسو شعره فيحكمون بآنه من كبار الشعراء ، يكثر في شعره الفخر ، وذكر الخيل ووصفها ، والحربوحتوافها ، ورماحها وسيوفها ، • • وله



رائية يقول «السالمي» في «تحفة الأعيان» انها « تزاحم المعلقات السبع بلاغة ، وتزيد عليها عدوبة ورشاقة » وله « المقصورة النبهانية » يعارض فيها ـ هو أيضاً \_ مقصورة « ابن دريد » • •

ومن قصائده المشهورة قصيدته «الخيلية » في وصف المخيل ، يصفها \_ كما يقول مقد م داوانه ، الأديب الملغوي الباحث سليمان خلف الخر وصي \_ وصف المناقد الخبير .

ويبدر ها هنا سؤال :

هل كان في استغراق الشاعر في معايشة الشعر المجاهلي والتلذذ بمحاكاته ، وربما المباهاة بها لفظا ومعنى ، ما زواه عن أحداث عصره، وحَجَبَهَا عن احساسه وفكره ، لتكتمل له الصورة الجاهلية كِنايهواها ، وكما يحب أن يراها ويتملاها ؟!

في الجواب عن هذا التساؤل ، الذي لا يبدو أنه في غير محله لا نشايع تماساً المرأي القائل بابتماده عن أحداث عصره، وارتداده روحاً وخيالاً ، أشبه عنده بالواقع، الى عصر ربا وجد فيه نفسه وروحه وراحته ، ولكنه إن ذكرها \_ هذه الأحداث \_ فمن خلال نفسه ، وفي ثنايت اقصائد اعتزازه وفخسره ٠٠ انظسر الى قسوله ( ص ٢٤١) :

ملكنسا البسلاد ، وسندنسا العبساد فسائسل بنسا العسرب والاعجمين

وقوله ( ص ۱۳۰ ) ، ويقصند ننسه : سليسل ملوك من حرائسين يعسرب هو المئنزل الاعسداء من بعد حزهم

بهالیل کسری قد اذکاوا وقیصرا منازللایرضیبها الضاب متجنعترا

وداسنسا الامسادي بالصيلم

تغبسرك ان كنت لسم تعلم

وقوله ( ص ۱۷۹ ) :

ولقد السعس نبيران الوضي • • في الوف سيعة لو ذاحمبت الأملسوك العجسم اكبا ذندها

حين يغبسو مسن لظاها ما ائتلسق ركسن «رضوى» انهد" منه ما شهق نبسوة العسزم وضسن" بالسورق

وقد يبدر ها هنا سؤال آخس : أي أعاد يعني ؟ وأي أعاجم؟ أعاجم عصره أم أعاجم عصره أم أعاجم عصره أم أعاجم عصره للجاهلي عنه حتى أعاجم عصره ، وما ارتكبته أيدي أعاجم عصره ؟ وهل هو ـ اذ ينعم بجو غربته الجاهلية وأحلام يقظته الجاهلية ـلا يرى تاريخاً غير ما ترتد شطره أيامه ، وتنتشى به ذكرياته وأحلامه ؟!

وفي مجال الغزل ، يجذب انتباهنا في احدى قصائده مد وبعض أبياتها يذكس بامرى المقيس محوار يسوقه الشاعس أشبه بالعوار المذي يديره عمر بن أبي ربيعة في بعض قصصه الشعري ، ولكنه مده الآخر مديجي، في معرض فخر لا يخرج في طبيعته و فحواه ، بل و أسلوبه الملفظي و « غريبه » المعهود عما ألفناه في سائر شعره ، ولكن المفسريب يقل في موضع الحوار ، أما غريبه (الحقيقي) فدونك مثالاً عليه ( ص ١٩٩ ) :

بذميلية موارة الفتيسع شملال مثولجة فليساء وجنساء مرقسال دميم الصلا عالى الطريقة صلصال

وديمومة تعكسي السماء قطعتها أمون ذكون عنتريس عتر تنس غيرب الشوى جاب رباع مثلهم

وخزله حسى مادي لا يفارقه الغريب (ص ٢٦٠) :

غراء ناهدة الثديين بهكنية مجنواء لا قصير فيها ولا طول خريدة غضة الاطراف خراعبة المياء واضحة الغديس عظبول

ولكنه يرق شيئاً حين يريد له أن يرق (ص ٢٧٤) :

ائسن اسى كما ان السليم ومن اهمواه من سهري تسؤوم ومن همواه من سهري السيم وهيئي النسيم وهمل يرثي لضائمه منفيم ؟

ابيت مسهدا قلقا حزيدا اثيم البارق المتعنى وهدا وان خفق النسيم اطار قلبى تقول الارثيت لطول ليلى

وفيها يقول ويحسن :

يصيح الصبر بسي فاروغ منه بكنيت' صبابتي فاستجهلونسي اذا انسا لم المسكر وانست حبسي

ويدموني هنواك فناستقيم' وقد ينستجهنل الرجنل العلينم على هذا الصدود ، فمن النوم!!

والشاعر ، كما أسلفنا ، جاهلي اللفظ ، جاهلي الصورة ، ملتزم حتى تما بير الجاهليين ، ولا سيما امرؤ القيس :

فرفقا فاعمامي شهسود واخوالسي فقالت أبيت اللعن أنك قاتلي

وقد يقلد المتنبى والممري وغيرهما .. فمن تقليده للمعري مثلاً (ص١٥٤):

اعندي وقد احرزت كل جميلة يندعس جسار او يندعش وادع ؟

الا في سبيسل المجد ما أنا صائع " نتفوع وضر ال ومنعط ومانع ا

والممسرى يقول:

منساف واقسدام ومسزم ونائسل أعندي وقسد أحرزت كل فضيكة ميسساق واش أو يغيب سأتسل

ألا في سبيل المجسد ما أنا فامسل"

اقالشاعر ، قوق حبه للشعر القديم ، وهيامه به ، ولا سيما الجاهلي منه ، يريد أن يضاهي هذا الشمر ، وأن يباريه ويزاحمه ، فغاض في أغراضه وصسوره ومعانيه ، ولم يدع حتى لفظه وعبارته ،وهام بالغريب هياماً قد لا تجده أحيانها عند الجاهليين انفسهم • مراكفيق كالبور/علوم الك

ولا ينكر عليه مننكر أنه كان يملك من الموهبة والقدرة على الاجادة والابداع ما كِان خليقاً أن يضعه في طليعة الشعراء المبدعين ، ويبو ثه مكانة تتجاوز عصره وقطره ، لولا أنه الحُتار طريقا واختسارغيره طريقاً أخسر • • فكسان لكل منهسم سا اختسار ۰۰

ولكل مما اختاره نصيب ا

ولا أنهى كلمتى هذه قبل أن أشدرالي بعض الهنات اليسيرة في المكتباب ، لا على سبيل الحصر • ومعظمها كما يبدومن أغاليط الطباعة ، وأمر تصحيحها هيتن في طبعة قريبة أن شاء ألله ، أكتفي بالاشارة اليها :

|                                                                                                                | w      | ص    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ونلاحظ أن في هذه الأبيات استنصار وتعريض للامام                                                                 | 1      | 74   |
| لا تنسى ما قلت من فيها الى أذني                                                                                | 18     | 77   |
| سطى عليها اللموص                                                                                               | 14     | 07   |
| ولکته وا <b>ضیا</b> بما قدر له ۰۰ مع <b>ودا</b> نفسه علمی تقسوی الله ( والمرجع<br>سقوط د کان » قبل د راضیا » ) | 70     | ٥٧   |
| كان أحمد ٠٠٠ متواجداً هناك ( فالتواجد خاص بالموفية )                                                           | 10     | 70   |
| حيث أنه ٠٠ ( وتتكرر غير سرة في الكتاب )                                                                        | 4      | 70   |
| لم يتوفر منه شيء                                                                                               | ١٣     | 14   |
| يعطينا مؤشرا الى وجود تنافس                                                                                    | 16     | -74  |
| بمیث انها لم تبوه                                                                                              | 71     | 74   |
| عیسی بن عمر الثق <b>فی المتوفی سنة ۱۶۹</b>                                                                     | **     | 110  |
| من الأثار الغير معروفة                                                                                         | 17     | 177  |
| وغار الشاعر على معاني السابقين • مي                                                                            | Y      | 189  |
| ويمكن أن ينبثق عن هذه القصص هملاً درامياً ٠٠٠                                                                  | 7.1    | 14.  |
| لا بِد وأنْ تكون له بعض القصائد                                                                                | 14_17  | 100  |
| في تلك العقبة الزمنية حيث كانت تقرع الطبول ٠٠                                                                  | 10     | 177  |
| واستصحبي الصارم القكضيا ( تصحيف من « العضبا » »                                                                | 4      | 176  |
| ولا شك أن لملاقته بنور الدين السالمي لها الأثر الكبير في شخصيته •                                              | الأخير | 141  |
| اني امراً لا أرتضي بعجلة                                                                                       | 11     | 700  |
| وظل بها طيلة حياته مدرسا                                                                                       | ٨      | 7.47 |
| علاوة على ما ألم به من ضائقة                                                                                   | Y      | 747  |
| وكان يحث أبناء عمان الى نبذ خلافاتهم                                                                           | ۱۳     | 448  |
| يمتاز عن غيره من شعراء همان                                                                                    | 10     | 48.  |



## كلمة اخسيرة ٠٠

وبعد فأن سمادتنا بهذا الكتاب لايعدلها الاسمادتنا بأن يعقبه المزيد من مثله في مادته وموضوعه وفي هذا الجهد الذيأخذ المؤلف به نفسه ليخرج لنسا عملاً أدبياً وقومياً في أن مماً ، نحن في أمس المحاجة اليه والمحرس عليه ، وبأن يُعد المؤلف لاستكمال بعض المنواقص اليسيرةفي تواريخ المولادات والموفيات وامكنتها ، لعدد من شعراء الكتاب ، وفي شكل أسماء الأعلام ، وكتابة المقابل الهجري للمام الميلادي ، أو العكس ، والانتقاء من كلأشراش الشاعر وقنونه الشعرية وعسدم الاقتصار على أغراض محدودة ، لتكتمل صورته لدى قارئه ، وذلك ليخرج الكتاب ملبياً لحاجة قرائه في سائر أقطار العروبة، سواء في الطبعة الثانية المقريبة ان شاء الله ، أو فيما سيتلو من أجزاه ؛ فنحن حريصون ، حرص المؤلف نفسه ، على هذا التراث العزيز أن يرفع ركام السنين عنه ، وأن يخسرج لنا خالصا في صورته الراهية التي خرج بها للناس في أيام عليك و لا تشويله شائبة من نقص أو اجتزاء باليسير في نماذجه ومختارات ، ولا انقطاع قد يشبه المبتر في مادته كما وقع لموضوع الخليل الفراهيدي ، فتظل الصلة معقودة كاقوى ما تكون بينه وبين المعصبور المتى سنطر فيهاء والأجبداتِ التي واكبها وواكبته ، وأثَّر فيها بقسدر ما أشرت هي فيه وأشرته ! ويكون في ذلك ايضا راحة للقارى، وتوفير لوقت يكفيانه مؤونة البحث والتنقيب عن ميلادهذا الشاعس أو ذاك ، أو عن وقات. ، والمجري وراء مراجع قد تكسون يسده مستفيرة منها • •

هذا ، مع تفهمنا التام لاعتدار المؤلف في مقدمته بأنه «لم يقصد من وضع الكتاب أن يكون خروجه وفق الاطارالأكاديمي ، وانما أريد منه أن يقدم المعلومة في ثوبها البسيط ونهجها الموصوف بالسهولة ، لتكون في متناول الجميع ». ثم يشفع ذلك بأن « الكتاب خطاب لكل الفئات وليس للخاصة منها فقط » •

وأقول أن هذا أدعى إلى أن نمعن في تسهيل الطريق على القارى، فلا نكلفيه من أمره عسراً ، ونوفر عليه الكثير منوقته • • وماله ! أذ نجنبه جهد التنقيب في المراجع أن وجدت ، أو السعمي اليها أن أعوزه أدراكها ، وضاقت المجيب عن امتلاكهما • •

ان للشعر العماني ، ولتراث عمان ، ولعمان المجاهدة وجبلها الأخضر الأشم ، من المنزلة في قلوبنا ، وفي قلب كل عربي، ما يجملنا نتوق ونتعطش ، بل نحن "الى كل ما ينحمل الينا من كنوز هذا التراث خالصاً نقياً • • فهو تراثنا جميعاً ؛ ليس ملكا لأحد ، وليس خاصاً بقطر دون قطر ، ولا بجيل دون جيل ، وانما هو ملك الأمة كلها ، وملك العصور والأجيال جميعها •

من جهد ، وقد م لأمته من عمل ، وأولاهامن صنيع ، واطمئناننا الى أن هذا المتراث في خير ، لن تنام عنه عين ما دامت القلوب عليه ساهرة ، ولن تنطفى و له المتراث في خير ، لن تنام عنه عين ما دامت القلوب عليه ساهرة ، ولن تنطفى و له جذوة ما دامت القلوب بحب عامرة ، ومن هنا أيضا كان شكرنا للمؤلف ، لأنه عر فنا بشعراء عمانيين حديثين ابتهجنا بالاطلاع على انتاجهم الذي يؤلف مع انتاج اخوانهم المشعراء ، في سائر أقطار العروبة ، باقة شعرية زاهية الألوان ، بعضها معطر باريج هذا العاضر المتلون بكل لون ، وبعضها الآخر يترسم أثار بعضها معطر باريج هذا العاضر المتلون بكل لون ، وبعضها الآخر يترسم أثار بعضها وصورته ومعناه ، فبموضو همه وشعوره وهواه . .

والله الموفق ، ومنه العون والسياد ٠

\* \* \*

# الثقت افته والبتراث

# في مهر عب أى اللجنا ورتة الاناسع.

# عبداللطيف الأينا ووط

قرية شعبية المولجية ، تبعد عن مدينة « الرياض » بمسا المرازيم المرازيم تقلامرة المرجانات تراثية تشهدها المملكة العربية السعودية •

وتستمر مدة أسبوعين تقريباً والنشاط في مهرجان « الجنادرية » كبير ومتميز ••• فمن خلال عروضه تشعر انك تقلكب صفعات التاريخ القديم ، لتقراها مجددا على الطبيعة وعبر الوجوم العاملة والمشاركة فيه •

المنون الشعبية تضبح بمعالمها المتوارثة ٠٠ واللقاءات الأدبية اليومية تشد المثقفين والمفكرين الوافدين من أنعاءالعالم العربي ٠ ويقوم الحرس الوطني يتنظيم أمور هذا المهرجان المتميسز والاشراف على الفعاليات التراثية المتنوعة ، حتى غدا مناسبة وطنيةللتراث والثقافة ،ووجها حضاريا منيرا ، تتجلى في خطوطه المرسومة ، وقسماته الموضوعة جهود الانسان العربي المعاصر ٠

ومهرجان الجنادرية يستلهم فقراته من تراث الأمة المجيد الضارب في أعماق التاريخ ، وتتلاقى فيه ابداعات الانسان المربي الماضية والحاضرة المعاصرة .

<sup>(\*)</sup> منفص المعاضرة التي انقيت في المركز الثقافي المربي بنمشق ـ بتاريخ ١٩٩٤/٥/١٢ ، يدعوة من وزارة الثقافة السورية واتعداد الكتاب انمرب •

وقد حددت اللجنة الثقافية للحرسالوطني المشرفة على المهرجان أهدافه على الوجه الآتى :

- التأكيد على القيم السامية والاجتماعية التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ ، لتصوير البطولات القومية ، واسترجاع العادات والتقاليد الحميدة .
- ٢ ـ ايجاد صيغة للتلاحم بين الموروث الشمبي بجميع جوانبه والانجازات
   الحضارية المعاصرة في البلادالمربية والعمل على ازائة الحواجز
   الوهمية بين الابداع الأدبى والفني والموروث الشمبي •
- ٣ ــ تشــجيع اكتشــاف التــراث الشعبي وبلورته صوغاً وتوظيفاً في أعمال أدبية وفنية ناجحة •
- ٤ ــ الحث على الاهتمام بالثراث الشعبي ورعايته وصقله والتعهد بحفظه
   من الضياع وحمايت من الاهمال •
- العمل على صقل قيم الموروث الشعبي ليكون حافسزا برموزه الشارة المخيلة الابداعية عروتيسي ايصاله الى المبدعين في مجالات الموسيقا والناء والرقص والأدب عند
- ٢ \_ تشجيع دراسة التراث للاستفادة من كنوزه الايجابية والانطلاق
   منه في ابداعات أصيلة ، تنطلق من النات ، والبحث عن وسائل
   الاستغلال الأمثل لمسادر البيئة المختلفة .
- ٧ ــ رصد المتغيرات السريمة التي واكبت التقدم العلمي عالمياً وعلياً وأثرها
  في الحياة الاجتماعية والثقافية للمنطقة العربية من خــلال المعارض
  العامة والحرف المحلية التي توفر أسلوباً مميزاً للمقارنة الموضوعية .
- ٨ ـ التمريف بالموروث الشعبي بوساطة تعثيل الأدوار والاعتصاد على
   المحسوس حتى تكون الصورة أوضح وأعمق ، واعطاء صورة حية عن
   الماضى بكل معانيه الثقافية والغنية .



- ب تجديد التراث الثقاني والفكري الأصيل الممتد في أعماق المنطقة العربية ، من حيث وفرة عطائه وخصوبة منبته وعمقه العضاري فقد كانت هذه المنطقة زاخرة بالأدب والأدباء ورواد الفكر والعلم وكانت مجالس الأجداد والآباء عامرة بالشعر والشعراء والعلماء في شتى المجالات •
- ١- تسليط الضوء على دور الفن التشكيلي للحفاظ على الثقافة الفنية في المجتمعات العربية •
- ١١ استمراض بعض جوانب التراث من خلال معارض الكتاب والدوريات والصناعات التقليدية ورسوم الأطفال •

#### \* \* \*

اضافة الى هذه الأهداف ، ثمة نشاطات مختلفة ، وبراميج ثقافية ، ومحاضرات فكرية ، وعروض فنية ، ومحاضرات فكرية ، وعروض فنية ، وأمسيات متميزة يشارك فيها الأدباءالمرب من مختلف البلدان ،

وتأتي السهرات المعتمة التي تجسد العلاقة الدافئة بين المشقفين العرب ، اذ يجتمعون كل ليلة على امتداد أيام المهرجان لاحياء الندوات القصصية والشعرية داخل « الخيمة » المعدة في الفندق مقراقامة الوفود العربية ، وكانوا جميما يحرصون على الحضور للمشاركة في ابداء الرأي والمناقشة، وتحري مناقشات أدبية راقية ، ومحاورات جادة حول مسيرة الشعر بين الأصالة والحداثة من فعلال نماذج من فتاج الشعراء المعاصرين.

ويمكن القول إن مهرجان الجنادرية السنوي هو مظهر من مظاهر التطور المعضاري لتوثيق ملامح التقاليد ، والمادات المتحدرة من حياة مجتمع البداوة منذ آلاف السنين • ورمز من الرموز الشعبية يعبس عن الموروث الثقافي الغني للمنطقة، ويشمل جميع أنماط التفكير والقيسم والعادات التي تتوارثها الأجيال منذ أقدم الزمن • •

ومن الملاحظ أن الموروث الشعبي في المهرجان ، لم يقتصر على العكايات والأساطير والأمثال والشعر ، بل يشمل أيضاً الأغاني والموسيقا والرقصات

الاحتفالية والأزياء الشعبية ، وانساط العسارة البسيطة التي كانت سائدة في المجتمعات البدوية الصافية أو الريفية البعيدة عن حياة المدينة والتجمعات العضرية التي شعلها التطور ، وتبدلت معالمها بسبب تأثر المنطقة بمعطيات العضارات الوافدة ، الا أن التراث الشعبي على الرضم من هذا التحول ما يزال يطبع انسان المنطقة سلوكا ونعط تفكير وقيعاً أصيلة .

\* \* \*

كان مهرجان الجنادرية التاسع الذي أقيسم في العسام الحالسي ١٩٩٤ متألقاً بعروضه وتنظيمه المذهسل ، مما أشاردهشة الوفود المشاركة التي أعجبها إحياء الماضي الذي أعاد الى الأذهسان ذكريات سوق عكاظ وأسواق العرب ، بالاضافة الى كونه ملتقى فكريا وثقافياً لتقريب البعيد ، وفك طوق العزلة الفكرية التي يعانى منها الفكس العربي ، ومدرسة للجوار في شتى مجالات الأدب والثقافة ،

وسأتجاوز في حديثي بعض الفعاليات الانتاجية والنشاطات الشعبية التي تواكب الابداع وتطور النهضة الثقافية لضيق الوقت ولن أتعدث عن الحرر ف الشعبية من صناعة القوارب ، أو صناعة الأواني الفعارية أو بناء بيوت الطين •

ولن أتحدث عن الجولات في المزارع الشعبية التي تشتمل على وسائل الزراعة والري والحصاد بالأساليب التقليدية القديمة ، وعن عروض «السواني » التي يتم بوساطتها استخراج الماء من الآبار بالاعتماد على الابل -

وبالاضافة الى معارض الحرف اليدوية والآثار والصور والفن التشكيني ورسوم الأطفال • • ومعارض المقتنيات الأثرية •

ولو اتسع الوقت لفصيّلت في الكلام على الفسرق الشعبية المشاركة والتي قدمت ألواناً من الفنون المتوارشة والرقصات البطولية ، والألماب الشعبية التي تعتفظ بالعنين الى أصالتها المريقة ، وعروض المسرحيات الشائقة التي تعالج الأوضاع الاجتماعية السائدة ، وهي عروض نالت إعجاب المعضور .

واكتفي بالاشارة الى روعة سباق «الهبجان» السنوي الذي يبعث في المخيلة مشاهد الظعن في أدبنا ، ومواقف الرحيل والسوداع في مطالع قصائد الشمر



التقليدي ، فتقف المين على قسوة سفن الصحراء وتحمثلها المطش والحسر ، وقدرتها على اجتياز مسافة السباق القصير التي كانت بحدود تسعة عشسر كيلو متراً ، أو سباق التحميل، ومسافته ستون كيلو متراً ، ومشاهد سباق الغيول المربية الأصيلة التي اشسترط أن تخضع للفحص الطبي مثلما تخضع لشروط لجنة التحكيم لاثبات سلامتها وأصالتها .

سأتجاوز كل هذه الفعاليات والنشاطات ، وسأقتصر في العديث عن النواحي الثقافية والفكرية والتراثية التي اتسمت بها المحاضرات • • والتي قدمها الباحثون المختصون والمثقفون المتميزون في أنحاء الوطن العربي •

وقد قندمت هده المعاضرات ومساأعقبها من حوارات ومداخلات عليها في قاعة الملك فيصل الرئيسة ٠

# • الوطسن العسربي في خضم التحولات السياسية الجديدة:

للدكتور: عثمان الرواق

عرض المحاضر في محاضرته الوضع السياسي الدولي والمربي الراهن ، وهو وضع لم يزل يتسم بالتحولات السريعة، وحدم الاستقرار والتوازن ، ولم تتضع معالمه الأساسية بشكل كامل .

وأكد أن استقرار السياسة المعربية يعتمد كشيرا على استقرار السياسة المالمية • كما تعرّض في أثناء تناوله التحولات السياسية الجديدة التي يعيش في خضمها الوطن المسربي اليوم • • • لتأثره بالمتغيرات السياسية الدولية التي أعقبت انتهاء العرب الباردة ، وانهيارالنظام العالمي عقب التغييرات السياسية التي حدثت في الدول الشرقية ثم تناول خصائص المرحلة الانتقالية • • ومنها :

- 1 ازدهار الليبرالية القربية •
- ٧ السيطرة الأمريكية المنفردة ، وظهموربعض التعديات في وجه هذه السيطرة
  - ٣ ــ ظهور قوميات وكيانات جديدة •
- ٤ ــ المازق الجديد الذي وقفت فيه الدول النامية والمتمثل في نقص الاعانة الدولية •

واستعرض المعاضر بعض النماذج المطروحة من المفكرين والباحثين الاستراتيجيين حول النموذج الذي سيحددظروف السياسة الدولية وتفاعلاتها • ومن هذه النماذج:

- 1 \_ الصدام العضاري بين الغرب والشرق •
- ٢ ـ نشوء الدول القومية والتكتبلات الدولية •

ثم تناول بالتفصيل أزمة الفكر العربي والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العسربي وأوضح أن بعض مظاهر التحول الواقعي يعود الى الثمانينسات • الا أن أزمة الخليج قد ساعدت الفكر العسربي على الانطلاق ، وختم المحاضر الدكتور« عثمان الرو"اف » معاضرته بالحديث عن التحولات السياسية الجديدة في الوطن العربي ، والتصورات المستقبلية على الصعيدين العربي والد ولي ، فكان من بين الاحتمالات التي أوردها استغلال الفرص لمعالجة المسكلات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العسربي • والتكيف مع النظام الدولي الجديد •

وعلمُّق الباحث ــ مؤلف ١٠٠ كتاب في التاريخ المسربسي والاسسلامي والاسسلامي والاسترة ٠٠٠ والاسترة ٠٠٠ فقال : من المناسب التوقف عند نقطتين هامتين ٠٠٠ هما :

- 1 ـ التعولات العربية واحتمالات تطورها
  - ٢ \_ التكيتف مع السلام والنظام الدولي ٠

ورأى أن أسباب تدهور الوضع في الوطن العربي :

- 1 \_ التجزئة الاقليمية الناجمة من التقسيمات الاستعمارية السابقة
  - ٢ \_ سياسة الاستقطاب في النصف الاخير منالقرن العشرين •

وأضياف :

« ليست ثمة حاجة الى القول إن مشكلات العدود بين بعض الدول العربية ليست لها حلسول وأنها مستعصية • و نحن العرب نحتاج الى استراتيجية واحدة ومنظمة • و وذلك لتجاوز الخطط قليمية ، وحل المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العرب في العصر العديث



# مسؤولية الاعلام في تاكيد الهوية الثقافية :

### للدكتور: ساعد العرابي الجارثي

بدأ المعاضر حديثه عن الاعلام الذي هو مرأة الشعوب يعكس ضعفها وقوتها ، وما تُقدم من ثقافة في العصر العاضم ، ذلك أن قوة الأمة تقاس بقوة اعلامها ، وقدرة العاملين في مجاله .

والإعلام مسؤولية ووعي ما داميتجه الى تأكيد الهوية الثقافية للأسة: ولأمتنا هويتها الثقافية المخصوصة التي يجب أن يرستخها الاعلام ، ويعمل على تثبيت شخصيتها في مواجهة الثقافات والقيم الواحدة التي تجتاحنا بقدوة واندفاع تحت غمرة الانبهار بعلوم الغرب ومخترعاته ، وفي عصر الأقمار الصناعية والبث المباشر وكمبيوتر الاتصال .

وأشار المعاضر الى الصعوبات التي تواجبه وسائل الاعسلام في دول العسالم الثالث ومنها قوة وسائل الثقافات الوافعة وأدوات نشرها وتبليغها والتعافق المرهب للمعلومات والأفكار والاتجاهات المستوردة والتي تؤشر في مستقبلنا وقناعاتنا ومبادئنا وتتسلل الى تفوسنا فنتقبلها دون معاكمة واعية وليس سوى اعلامنا العربي وتربيتنا ليتعديا لدفع السياقنا الى تقبل كل جديد على علاته ومن لا يملك قوته لا يعلك صوتله وه

فالمواجهة اليوم بين المالم النامي والمالم الثالث مواجهة اقتصادية وثقافية. ولمل المواجهة الثقافية أشد قوة ، وأبعداً شراً في فكسرنا وقيمنسا الروحيسة والاجتماعية .

#### \* **\*** \*

# وني معاضرة الدكتور يوسف القرضاوي بعنوان :

# « الفقه الاسلامي والمشكلات الانسانية المعاصسرة »

عراف المعاضر الفقه الاسلامي بأنه علم يضبط سلوك الانسان أو الأمة وفق مبادىء المعتبدة والشريعة الاسلاميسة ويستمد أحكامه من مصادره الأساسيسة وهي : القرآن الكريم والسنة والاجاء والقياس والاستحسان وغيرها من مصادر التشريسع \*

وذهب المحاضر الى أن الفقه الاسلامي واكب الحضارات المختلفة ، فلم يضق بها ذرعاً ، وكان له مع كل حادث حديث ،ومع كل مشكلة علاج ومع كل داء دواء •

فقد انتشر في المراق وبلاد فارسحيث كانت المدنية الفارسية سائدة وساد في بلاد الشام حيث كانت مدنية الدولة الرومانية والبيزنطية تعم البلاد. ودخل مصر حيث كانت مدنية الفراعنة أساملة و ونجح في مواجهة الأنظمة والتشريمات السالفة ، ورسم مبادى السلوك الانسان المسلم ، تأثير طريقة وترشده الى العياة المثلى ، وفي غمس الجدل حول صلاح المبادى الفقهية لكل زمان ومكان أشار المعاضر الى أن فئة من الفقهاء أغلقت على نفسها الباب وابتعدت عن الحياة المعاصرة ، وجمدت الفقه عند حدود ما كان عليه أيام السلف . وأن فئة أخسى نادت بتجاوز المبادى الفقهية والاقتباس من العضارة المعاصرة والحديثة ، وهولاء أرادو المبادى المتعيق هذا الانفتاح بحجة أن مبادئه لا تصلح لمسايرة المعرف

وتعسر من المحاضر الى كشير من الموضوعات الفقهية ٠٠ وكيفية معالجتها المضارية والمشاكل المعاصرة التي تعصف بالأمة العربية ٠

رتحق في ات كالليوم السادي

وتناول الدكتور « زاهر عوض الألمي » في معاضرة عنوانها :

# مفهوم الشورى في الاسلام

تناول تعریف الشوری ۱۰ وأشارالی ما أورده القرآن الكریم حولها ۱۰ وأوضح أن الشوری تقوم علی تبادل الرأي ، وتقلیب وجهة النظر للوصول الی ما ینفع ۱۰

ولا بد أن يقوم الرأي على النصيح والصدق وحسن التقدير والمسؤولية وذهب المحاضر الى أن الاجتهاد في الشورى يبحث عن أفضل الطيرق لمعالجة أسرما سواء كان المستشار فرداً أم جماعة •

وأكتد الباحث أنالشورى لاتكون فيأمر مقطوع فيه بالحكم الثابت ٠٠ وانما تكون بالفهم الصحيح والقناعة التامة ٠

وعن ميادين الشورى في الاسلام ٠٠ أوضح المحاضر أهمية المبادى، في الاسلام، وميادينها ليست قاصرة على مهمات الدفاع في السلم والحرب، وانما في البناء والاقتصاد ٠٠ حتى في أوضاع الأسر وبخاصة ما يتصل بالملاقة الزوجية ٠٠

وأكد أنها تقوم على النصح والاقناع والطاعة في المعروف وقبول الحق على أساس من الايمان والسسلوك في مختلف مناحي الحياة •

كما أورد أمثلة عديدة استمدها منحياتنا الاجتماعية والتاريخ المسربي الاسلامى •

# وتاتي معاضرة الدكتور صائح بن حميد بعلوان:

# أدب العربواري الاستلام

تمزيزاً لما سبقها من معاضرات بين فيها أن الهدف من العوار اقامة العجـة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي .

والعوار تعاون بين المتناظرين بغية الوصول الى العقيقة ، والسير في طريق الاستدلال الصحيح ·

ويصنف أصدول الحوار في ثمانية أصول ٠٠ منها :

- سلوك الطرق العلمية والتزامها بتقديم الأدلة المرجحة أو الثابتة ، وصحة النقل في الأمور المنقولة .
  - \_ سلامة كلام المناظر وخلّوه من التناقض -

ومنها أيضاً:

4



- \_ ألا يكون الدليل هو عين الدعوى، والا تشتمل على ما ينقضها :
  - \_ ثمالاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة •

### ومنها :

- ــ التجرد • وقصد العق والبعدين التعصب والالتزام بآداب العدوار
  - \_ أهليــة المحاور من حيث الحكمة٠٠ ورجاحة العقل والأدب ٠٠٠
- ثم موضوعية المحاور وادراكه أن الرأي الفكري نسبي للدلالة على الصواب أو الخطاب ويكون الحوار مخفقاً إذا انتهاى الى ناراع وقطيعة ومكاسدة •
- \_ فلا بد من الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل اليها المتحاور دون التزام ما يترتب عليه •

أما المعاضرات الأخرى فكان لها طابع أدبي ثقاني ٠٠ ومنها معاضرة بعنوان:

# النقد الأدبي ودوره في تعقيق الهوية الابداعية

للناقد الدكتور: عبد القادر القط

الذي دلّل على أهمية النقيد في النهضة الثقافية والأدبية والفكرية • • وعلى الارتباط الوثيق بين الابداع والنقد ، وما طرأ على فنون الأدب من تطور ومستجيدات • • ودور الناقيد من إقامة صلة واضحة بين النص وقارئه تراوح بين التذوق والتفسير وبين الحكيم والتحليل •

ويرى الدكتور عبد القادر القط أن النقد ظل مرتبطاً بالابداع في النظريسة والتطبيق بالرغم من المراحل الحضارية التي مر بها المجتمع الانساني .

ثم تعرض المعاضر للنقد الاغريقيوارتبساط نشأته بالفلسفة وبالنظسرة الشاملة للعياة والانسان والكون بمعزل عن دراسة النصوص نفسها •



وتعرض أيضا للمذهب الرومانسي والواقعي والطبيعي فقال :

[منذ أوائل هذا القرن الميلادي • • واكبت المناهج المعروفة في النقد مناهج جديدة نابعة من نظريات في علوم اللغة وأساليبها ، وتعاول أن تربط النقد الأدبي بمناهج العلم وتستنبط قوانسين تصلسح للكشف عن طبيعة النص على اختلاف زمانه ونوعه ومذهبه • وعلى تعدد ما كتب عن هذه الاتجاهات وفروعها المختلفة •

وبالرغم من بعض الدراسات التطبيقية المتميزة فيها ، فما زال الابداع يلتمس الصلة بينه وبين جمهور الأدب في مناهج النقد المالوفة التي تحيط بمقومات النص ، فلا تجد بأساً من تقويمه معالافادة من المناهج العلمية الحديثة ، ومن المغوية والأسلوبية ] •

## 0 والمع الباحث

انى ما جد على الشعر العربي من تطور باعد بينه وبين النصوص القديمة ، حتى أخذ النقاد يشغلون أنفسهم بالنظر الى تلك القضايا ، ويختلفون حولها كقضية القديم والجديد واللفظ والمعنى ، والصدق والكذب ، والأصالة والحدائة والسرقات الشعرية ،

وتعرض المعاضر لنقد القصة والرواية والمسرحية وقصيدة النشر بين القبول والرفض ليصل الى ضبرورة التفكير في نظرية نقد عربية ، يستقل بها الفكر العربي عن المؤثرات الغربية .

وأضاف: مهما يكن من طبيعة الخلاف بين المبدعين انفسهم وبسين النقاد ومناهجهم ، فسيبقى الخلاف مرتبطاً بالتكوين الاجتماعي والثقساني والسياسي للمجتمعات العربية • وأخسيرا • • دعا المعاضر الى أن يكون النقد نشاطاً فعالاً في ميدان النهضة العربية الأدبية والفكرية ، وعوناً للمبدع كي يصل الى أوسع مجال ممكن في المجتمع والى أكبر عدد من المتلقين •

\* \* \*



# أما الدكتور « يعيى الساعاتي » فتناول جانبا هاما من التراث هو : التراث المخطوط في العالم الاسلامي و العربي

فهو يرى أن التراث هـو المغزون الثقاني الـذي تكوءن عبر العصدور مـن الانتاجات المكتوبة والمنقولـة مشافهة ،وهو مرأة الماضي يعكس حضارة وثقافة الشعوب كما كانت عليه •

والتراث العربي المخطوط حافسل بمؤشرات حضارية غزيسة • تحملها نصوص المدونات الهامشية مثل: الوقفيات والاجسازات والتملكات والمعلومسات الأخرى التي ترد عرضا خارج إطار النص الأصلي •

ويذهب المحاضر الى أن التمامل مع التراث المخطوط يحتاج الى ممالجة متممقة ترصد الصور الدلالية للبنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحين تمالج المخطوطات وكتب التراجم أو مصادر التاريخ يجب ألا تقتصر معالجتها على استرجاع الأسماء والأنساب وتوزيع الميلاد والوفاة وتعديد سني الممارك والأحداث عند استخدامها في الكتابة عن التاريخ الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، بل يجب النظر الى المعلومات التي تحتوي عليها في نسينج مترابط متكافى، دون إلمغال لما قد يرد فيها مسن دلالات قدلا تتفق مع رؤية الدارس ويعالم المنادية المنادس والمنادية المنادية المنادية

وقد يجد الباحث المدي يسمى الى اعطاء تعديد دقيسق عن حجم التسراث المربي المغطوط في المالم الاسلامي صعوبة كبيرة تعمل الى درجة الاستعالة ، وعليه فان من غمير المنطقي إعطاء رقم بعينه يمكن أن تكون له مصداقية يؤخذ بها ذلك للأسباب التالية :

- إ ـ عدم وجود جهة واحدة في العالم العربي الاسلامي يمكن الاعتماد على معلوماتها في احصاء هذه المغطوطات، فالمعلومات المقدمة في هذا المجال هي فردية يغلب عليها طابع الاجتهاد وعدم الدقة .
- ٢ ــ ان الفهارس التي نشرت عن المغطوطات المعفوظة في المكتبات الرسمية أو الغاصة ،
   لا تقدم ما تملكه المغطوطات كلها من معلومات .



- ٣ ــ ان مجموعة كبيرة من المغطوطات العربية الاسلامية لا تزال في حيازة اسر وافراد ،
  وهناك خزائن خاصة تعاني من الاهمال وعدم العناية بها ، وقد حجب ما تعتويه عن
  الباحثين ، ولا تتوافر عن بعضها الا معلومات وصفية قليلة الفائدة ، في حين أن القسم
  الأكبر منها لا تتوافر عنه معلومات كاملة ،
- بالرغم من الاهتمام الكبير الذي تبديه دول العالم بالمغطوطات بوصفها تراثا وطئياً
   للامة ، لا يحق للافراد التصرف فيها بالبيع أو الاهداء الى خارج الوطن ٠٠ الا أن التجارة بالمغطوطات العربية ما زالت قائمة الى اليوم ٠

ثم انتقل المعاضر الى رصد المغطوطات من خلال توزيعها في بلدان العالم الاسلامي • • كتركيا وايران ومصر وسورية والعسراق والمفسرب والجزائر وتونس واليمن والهنسد والباكستان وأفغانستان واسبانيا ودول البلقان وغيرها •

وأسهب في الحديث عن المخطوطات في المملكة المربية السعودية التي تعظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين ووإذ توفر لها الفنيون الذين يعملون بنشاط على فهرستها وتصنيفها ، والاستفادة من التجهيزات الفنية التي تساعد على حفظها واستخدامها كأجهزة التصوير الدقيقة وأما عدد المخطوطات التراثية في المملكة فقد تجاوزت ٨٩٣٧ مخطوطة و ويسرى الدكتور يحيى الساعاتي وواست المخطوطات التراثية ستكون عاملا أساءيافي كشف وضع الثقافة والفكر في الفترات التي تم نسخها أو تاليفها و

\* \* \*